# الدُّرَّةُ الْبَيْضَاءُ فِي أَحْسَنِ الْفُنُونِ وَالْأَشْيَاءِ

نظمٌ في عِلم الفرائض على المذهب المالكي للشيخ العلامة سيدي عبد الرحمن الأخضري البنطيوسي البسكري الجزائري المالكي البنطيوسي البسكري الجزائري المالكي (918–983ه/

رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشائخنا رضي الله عنهم أجمعين

الملحق الثاني

# متن «الدرة» البيضاء من أحسن الفنون والأشياء للشيخ عبد الرحمن الأخضري (ت953هـ/1546م)

# بئو التيالي المالية

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشَّيْخُ الفقيهُ العلَّامةُ البحرُ الفهّامةُ أبو زيد عبدُ الرحمٰن بن المُتَّقِي الحُجَّةِ سيّدي الصُّغَيَّر ابن محمد الْأَخْضري رحمه الله تعالى، ورضي عنه، ونفعنا بعلومه آمين:

الحَمْدُ للَّهِ العَلِيمِ الوَارِثُ نَحْمَدُهُ حَمْداً كَشِيراً دَائِمَا عَلَى جَزِيلِ نِعَمٍ لا تُحْصَى عَلَى جَزِيلِ نِعَمٍ لا تُحْصَى مِنَ النَّبِيِّ المُصْطَفَى المُخْتارِ مِنَ النَّبِيِّ المُصْطَفَى المُخْتارِ مُحَمَّدٍ حَيْرِ الوَرَى المُفَضَلِ مُحَمَّدٍ حَيْرِ الوَرَى المُفَضَلِ صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ مَا خَطَّ القَلَمْ صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ مَا خَطَّ القَلَمْ وَالِيهِ وَصَحْبِهِ وَعِنْدرَتِهُ وَاللَّهُ مَا خَطَّ القَلَمْ فَلَا وَإِنَّ الْحَسَنَ المَقاصِدِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

الدَّائِمِ الفَرْدِ القَدِيمِ البَاعِثُ وَخَالِصاً مِنْ كُلِّ شَوْبٍ سَالِمَا مِنْ كُلِّ شَوْبٍ سَالِمَا مِنْ كُلِّ شَوْبٍ سَالِمَا مِنْ أَشْرَفِ الأَنْسَابِ والأَخْيارِ مِنْ أَشْرَفِ الأَنْسَابِ والأَخْيارِ السَّمَّةِ المُمَكَمَّ لِ السَّمَابِ والأَخْيارِ وما جَرَى بَحْرُ السَّحَابِ وانْسَجَمْ وما جَرَى بَحْرُ السَّحَابِ وانْسَجَمْ وما جَرَى بَحْرُ السَّحَابِ وانْسَجَمْ وكُلِّ مَنْ وَقَدْرَهُ مِنْ أُمَّتِ والْسَجَمُ والْفُوائِدِ والْخُسَنَ الفُنُونِ والفُوائِدِ والْخُسَنَ الفُنُونِ والفُوائِدِ بالإرْثِ فَلْتَكُنْ بِهِ مُحَقَّقًا بالإرْثِ فَلْتَكُنْ بِهِ مُحَقَّقًا مَنْ أَمْتَكُنْ بِهِ مُحَقَّقًا مَنْ أَمْتُ مَنْ الفُنُونِ والأَشْياءِ مُنْ أَحْسَنِ الفُنُونِ والأَشْياءِ مِنْ أَحْسَنِ الفُنُونِ والأَشْياءِ مِنْ أَحْسَنِ الفُنُونِ والأَشْياءِ الفَيْقَةِ والحِسَابِ ثُمَّ العَمَلِ الفَيْعَالِ الْمُنْ العَمَلِ الفَيْعَادِ الْمُمَلِ الْعَمَلِ الْمُمَلِ الْمُمَلِ الْمُمَلِ الْمُمَلِ الْمُنْ فَالْعَمَلِ الْمُمَلِ الْمُعَلِي الْمُعَمِلِ الْمُمَلِ الْمُمَلِ الْمُمَلِ الْمُمَلِي الْمُعِمِ الْمُعَمِلِ الْمُعْمَلِ الْمُعِلَيْ الْمُعَمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَا مُعْمِلُ الْمُعْمَا مُعْرِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعِلَى الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ ا

مِمّا أَتَى عَنِ النّبِيِّ واشْتَهَرْ شَرَعْتُ بَعْدَ ذَاكَ في تَنْظِيمِهِ وَإِنَّمَا قَصَدْتُ نَيْلَ الأجرِ وَإِنَّمَا قَصَدْتُ نَيْلَ الأجرِ فَأَنْتَ تَدْرِي كَيْفَ شَأْنُ المُبْتَدِي مُرتَّبُ السُفُصُولِ والأبْوابِ مُرتَّبُ السفُصُولِ والأبْوابِ مُرتَّبُ السفُصُولِ والأبْوابِ مُرتَّبُ السفُصُولِ والأبْوابِ وَهْيَ عَلَى طَرِيقَةِ النَّهُ بَالِ وَهْيَ عَلَى طَرِيقَةِ النَّهُ بَالِ وَهْ مَنَ النَّهُ تَعَلَى اللَّهُ مَنَ النَّهُ وَمَا لَنُهُ وَمَا لَكُ مُلَةً مِنَ النَّهُ وَمَا لَنُهُ عَلَى النَّذِي قَصَدْتُ والإصَانَةُ عَلَى النَّذِي قَصَدْتُ والإصَانَةُ عَلَى النَّذِي قَصَدْتُ والإصَانَةُ والإَصَانَةُ وَلَا النَّهُ وَلَا فَالأَنْ وَالإَصَانَةُ وَلَا النَّهُ وَلَا فَا النَّهُ اللَّهُ وَلَا وَالإَصَانَةُ وَلَا النَّهُ وَلَا وَالإَصَانَةُ وَلَا النَّهُ وَلَا وَالإَصَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمُسَانَةُ وَلَا النَّهُ وَالْمُسُولِ وَالْمُسَانَةُ وَلَا النَّهُ وَالْمُسَانَةُ وَلَا النَّهُ وَلَا وَالْمُسَانَةُ وَلَا النَّهُ وَالْمُسَانَةُ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَالْمُسَانَةُ وَلَا النَّهُ وَلَا وَالْمُسَانَةُ وَلَا النَّهُ وَلَا وَالْمُسَانَةُ وَلَا النَّهُ وَلَا وَالْمُولِ وَالْمُسَانَةُ وَلَا الْمُسُولِ وَالْمُسَانَةُ وَلَا الْمُسُولِ وَالْمُسَانَةُ وَلَا النَّهُ وَلِهُ وَالْمُسَانَةُ وَلَا الْمُسُولِ وَالْمُسْرَامِ وَلَا فَالْمُسُولِ وَلَا الْمُسْتِ فَلَا اللْمُسُولِ وَالْمُسَانَةُ وَلِي السَجَالِ وَالْمُسْرَامِ وَلَا وَلَا وَالْمُسْرَامِ وَالْمُسْرَامِ وَالْمُسْرَامِ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَلَامُ الْمُسْرَامُ وَلَا وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرِامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرِقُولُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُولِ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرِقُولُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُعْمِلُوا وَالْمُسْرَامُ وَالْمُسْرَامُ وَالْمُوالِمُ وَال

وذَاكَ لَمّا أَنْ نَظَرْتُ في الأَثَرُ مِنْ حَتِّهِ جِدًا عَلَى تَعْلِيهِ مِنْ حَتِّهِ جِدًا عَلَى تَعْلِيهِ وَلَـسْتُ قَاصِداً بِهِ لِـفَخْرِ ولَـسْتُ لِلتَّالِيفِ فِيهِ مَقْصَدِ ولَـسْتُ لِلتَّالِيفِ فِيهِ مَقْصَدِ فَا الْخُسْسَابِ فَا أُنَّ الفُّنُونِ في الحِسَابِ فَا أُنَّ الفُّنُونِ في الحِسَابِ فَا أَنْ الأَبْوَابِ في الخِسْصَارِ فَا أَنْ الأَبْوَابِ في أَشْكَالِهُ فَا أَنَّ الطَّرْحِ فَا الضَّرْبِ ثُمَّ الطَّرْحِ والجَمْعِ ثُمَّ الظَّرْحِ والجَمْدَ ما أَنْبُتُ بالمَذْكُودِ والحَمْدَ ما أَنْبُتُ بالمَذْكُودِ والحَمْدَ أَنْ الأَلْهَ في الإَمَانَ والحَمَانَ في الإَمَانَ اللَّهُ في الحَمانَ في المَكلَمُ المَلْمُ في المَكلَمُ المَلْمُ في المَكلَمُ المَلْمَ في المَكلَمُ المَلْمُ في المَكلَمُ في المَكلَمُ المَلْمُ في المَكلَمُ المَلْمُ في المَكلَمُ في المَكلَمُ المَلْمُ في المَكلَمُ المَلْمُ في المَكلَمُ المَلْمُ في المَكلَمُ المَلْمُ في المَكلَمُ في المَكلَمُ في المَكلَمُ المَلْمُ في المَكلَمُ في المَكلَمُ في المَكلَمُ المَلْمُ فَي المَكلَمُ في المَكلِمُ في المَكلَمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُنْمُ في المَكلَمُ المَلْمُ المِنْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُنْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُنْمُ المُنْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُنْمُ الْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَالِمُ المُنْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَالْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَالْمُ المُنْمُ المُنْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُنْمُ المُنْمُ المُنْمُ المَالِمُ المُنْمُ المُلْمُ المُنْمُ المُنْمُ

# البابُ الأول في حروف الغُبارِ وما يتعلق بها

حُرُوفُهُ مَعْلُومَةٌ مَشْهُورَهُ مِرَّ وَجَعَلُوا صِفْراً عَلَامَةَ الْجَلَا وَهُ وأَدْبَسِعٌ مَسرَاتِسِ الأعْسدَادِ أوَّلُ والعَشرَاتُ بَعْدَهَا المِئُونَا مِرْ والعَشرَاتُ بَعْدَهَا المِئُونَا مِرْ

مِنْ وَاحِدٍ لِتِسْعَةٍ مَـذْكُـورَهُ وَهُـوَ مُـدَوَّدٌ كَـحَـلْـقَـةٍ جَـلاً أوَّلُـهَا مَـرْتَـبَـةُ الاَحَـادِ مِنْ بَعْدِهَا الآلافَ يَـذْكُرُونَا فَـتَـرْجِـعُ الآلافُ كَـالاَحَـادِ

### الباب الثاني في الجمع

لِكَيْ تَعُدَّهُ بِلَفْظٍ مُفْرَدِ وَهَكَذَا البَاقِي عَلَى التَّمَادِي مِنْ تَحْتِهَا وانْظُرْ إلى المَجْمُوعِ مِنْ تَحْتِهَا وانْظُرْ إلى المَجْمُوعِ جُمْلَتَهُ فَوْقَ الَّذِي مِنْهُ اجْتَمَعْ

البَحَـمْعُ ضَـمُ عَـدَدٍ لِـعَـدَدِ فَـتَـجْمَعُ الآحَـادَ لِـلآحَـادِ فَـنَـجُـمَعُ الآحَـادَ لِـلآحَـادِ ضِفْ كُلَّ رُتْبَةٍ إِلَى المَوْضُوعِ فإنْ يَكُنْ تِسْعاً فَأَدْنَى فَلْنَضَعْ فَانْرِلْ بِهِ تَحْتَ الَّتِي تَلِيهَا فَخَارِجٌ ما كَانَ فَوْقَ الْخَطِّ فَاقْنَعُ إِذاً بِعَدَدٍ لِتَدُرِي فَاقْنَعُ بِوَاحِدٍ مِنَ الاثْنَيْنِ فِاقْنَعُ بِوَاحِدٍ مِنَ الاثْنَيْنِ بِهِ لِكُوْنِ الجَمْعِ قَدْ تَسَلْسَلا مِنْ دُونِ تَغْيِيرِ لَهُ كَمَا جَرَى وما يَكُونُ زَائِداً عَلَيْهَا واجْمَعْهُ مَعَ أَعْدَادِهَا بِالضَّبْطِ واجْمَعْهُ مَعَ أَعْدَادِهَا بِالضَّبْطِ وإِنْ جَمَعْتَ عَدداً لِيصِفْرِ وإِنْ جَمَعْتَ هَهُنَا صِفْرَيْنِ وإِنْ جَمَعْتَ هَهُنَا صِفْرَيْنِ وإِنْ تَسكسرَّرَ الَّيذي قَد نَسزَلًا وإِنْ تَسكسرَّرَ الَّيذي قَد نَسزَلًا فاجْمَعْهُ مَعْ أَعْدَادِ مَا بِهِ عَرَا

### الباب الثالث في الضرب

بِقَدْرِ ما في آخَرٍ مِنَ العَدَدُ مَنْ مُنْ بَنِهُ مَنْ بَنْ بَاخْتِهَا مُرَتَّبَهُ في رُتْبَةِ الآخِرِ طُرَّا تُنضْرَبُ في رُتْبَةِ الآخِرِ طُرَّا تُنضْرَبُ واتْرُكُ لِلأَسَّ واحداً تَكُنْ نَبِيهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ الحِسَابِ الاشْهَرِ مِنْ فَوْقِهِ وبَعْدَ ذَاكَ يُعْقَلُ مِنْ فَوْقِهِ وبَعْدَ ذَاكَ يُعْقَلُ مَنْ فَوْقِهِ وبَعْدَ ذَاكَ يُعْقَلُ مَنْ فَوْقِهِ وبَعْدَ ذَاكَ يُعْقَلُ مَنْ فَوْقِهِ وبَعْدَ ذَاكَ يُعْقَلُ فَوْنَ زَائِسِدِ فَسُواحِداً يَسكُسونُ دُونَ زَائِسِدِ فَسُواحِداً يَسكُسونُ دُونَ زَائِسِدِ بِقَدْرِ مِنا فِيهَا مِنَ الآحَادِ فَلْتَقْتَفِي فِي فَيْدِ فَلْتَقْتَفِي الْحَادِ فَلْتَقْتَفِي فَي فَيْدِ فَلْتَقْتَفِي وَالْمَنْ الْآحَادِ فَلْتَقْتَفِي وَالْمَادِ فَلْتَقْتَفِي فَي فَيْدِ فَلْتَقْتَفِي فَي فَيْدِ فَلْتَقْتَفِي وَالْمَادِ فَلْتَقْتَفِي فَي وَالْمَادِ فَلْتَقْتَفِي فَي وَلَا فَي فَيْدِ فَلْتَقْتَفِي فَي وَالْمَادِ فَلْتَقْتَفِي وَالْمَادِ فَلْتَقْتَفِي وَالْمَادِ فَلْتَقْتَفِي فَي وَالْمَادِ فَلْتَقْتَفِي فَي وَالْمُ فَيْ وَالْمَادِ فَلْمُنْ فَيْ وَالْمَادِ فَلْمُ اللَّهُ فَالْمُ فَيْ وَالْمُ الْمُنْ فَالْمُ فَيْ فَي وَالْمُ فَي فَيْ وَالْمَادِ فَالْمُ فَالِهُ فَي فَيْ وَالْمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالَالَهُ فَيْ فَي فَيْ فَي فَلِي فَالْمُ الْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَلْمُ فَالْمُ فِي فَالْمُ فَالَالِهُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ لَالْمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُ فَالِهُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالِمُ فِي فَالْمُ لَالْمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالِهِ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ لَالِمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالِمُ لَالِم

اعْلَمْ بأنَّ الضَّرْبَ تَضْعِيفُ العَدَدَ فَاجْعَلْهُ مَا سَطْرَيْنِ كُلَّ مَرْتَبَهُ فَاجْعَلْهُ مَا سَطْرَيْنِ كُلَّ مَرْتَبَهُ فَلَحَى تُنْسَبُ وَلَحْسُبِ فِلْعَلْمِي تُنْسَبُ وَاحْسُبُ مِنَ المَضْرُوبِ للمَضْرُوبِ فِيه واحْسُبُ مِنَ المَضْرُوبِ للمَضْرُوبِ فِيه ولْخَمْبُ مِنَ المَضْرُوبِ فِيه ولْخَمْبُ مِلْ الخَارِجَ فَوْقَ الاسْطُرِ ولِنَجْمَعُ الخَارِجَ فَوْقَ الاسْطُرِ ولِيتَجْمَعُ الخَارِجُ ثُمَّ يُخْعَلُ ولِيخَمِعُ الخَارِجُ ثُمَّ يُخْعَلُ وإِنْ ضَرَبْتَ واحِداً في واحِدِ وإِنْ ضَرَبْتَ واحِداً في واحِدِ وإِنْ ضَرَبْتَ واحِداً في الاعْسَدَادِ وإِنْ ضَرَبْتَ الصَّفْرَ في واقْنَعْ بِصِفْرِ انْ ضَرَبْتَ الصَّفْرَ في واقْنَعْ بِصِفْرِ انْ ضَرَبْتَ الصَّفْرَ في

### الباب الرابع في الطرح

وهْ وَ عَلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ يَصِيرُ فَالطَّرْحُ فِيهِ واضِحُ النَّقْرِيرِ أَوْ كَانَ الاعْلَى أَذْنَى مِمَّا سَفُلًا واطْرِحْ وأَدْخِلْ واحِداً في الثَّانيَة مِنْ مِثْلِهِ كَالصِّفْرِ مِنْ صِفْرٍ بَدَا الطَّرْحُ إسْقَاطُ قَلِيلٍ مِنْ كَثِيرْ فَإِنْ طَرَحْتَ النَّرْرَ مِنْ كَثيرِ والْحَمْلُ في القِسْمَيْنِ إِنْ صِفْرٌ عَلَا فَاحْمِلُ عَلَيْهِمَا بِعَشْرٍ وافِيَهْ والصِّفْرُ كَافِ انْ طَرَحْتَ العَدَدا والصِّفْرُ كَافِ انْ طَرَحْتَ العَدَدا

وإِنْ يَكُ الصِّفْرُ الَّذِي مِنْ أَسْفَلَا وَكُلُ مَا ذَكَرْتُ مِنْ أَقْسَامِ لَأَنَّهُ حَنْما يَكُونُ أَكْثَرَا لَأَنَّهُ حَنْماً يَكُونُ أَكْثَرَا

فَاقْنَعْ إِذاً بِعَدَدٍ قَدِ اعْتَلَا فِيمَا عَدَا الاخِيرِ ذُو انْتِئَامِ مِنَ الَّذِي مِن تَحْتِهِ قَدْ شُهِرَا

### الباب الخامس في القسمة

مِنْ أَحْسَنِ الفُصُولِ والأَبُوابِ
ولْتَجْعَلِ الامَامَ تَحْتَ الآخَرِ
تحْتَ الاقلِّ مِنْهُ بَلْ يُقَهْقَرُ
مِنْ تَحْتهِ تُفْنِي بِهِ الَّذِي عَلَيْهُ
وَقَهْ قِرِ الامَامَ مِنْ هُنَاكُ وَقَهْ وَالْمَامُ مِنْ هُنَاكُ المُعَدَّى السُفَلَا وَفَى اللَّهَ المُعَدَّى السُفَلَا فَحَارِجُ مَا تَحْتَ ذَلِكَ الامَامُ فَحُوقَ الامَامِ ثُمَّ مِنْهُ يُنْسَبُ فَوقَ الامَامِ ثُمَّ مِنْهُ يُنْسَبُ وَاعْمَلُ عَلَيْهِ مَا يَعْبُرِ مَيْنِ وَاعْمَلُ عَلَيْهِ مَا يِغَيْرِ مَيْنِ وَاعْمَلُ عَلَيْهِ مَا يَعْبُرِ مَيْنِ وَاعْمَلُ عَلَيْهِ مِالِغُ لِلْكُولِ اللَّهُ عَلَيْلِ الْمُعِلِيلِ وَنَاكُ الْمُعَالِ عَلَيْهِ مَا الْخَارِجُ بِالنَّا عَلَيْلِ الْمُعْدِيلِ وَنَا الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ فَا الْخَارِجُ بِالنَّا عَلَيْمُ الْمَعْدِيلِ وَاعْمَعُ الْخَارِجُ بِالنَّا الْعُلِيلِ وَاعْمَعُ الْحُوارِةِ مِالْعَلَامِ عَلَيْ الْمُعْدِيلِ

وَعَمَلُ القِسْمَةِ في الحِسَابِ
فَلْتَجْعَلِ المَقْسُومَ فَوْقَ الآخِرِ
وَلَا يَسجُورُ أَنْ يَسكُونَ الاكْفَرُ
ثُمَّ تَسرُومُ عَلَداً يُسضَرَبُ فِيهَ
وَمَا بَقِي فَنضَعْهُ فَنوْقَ ذَاكَ
فَإِنْ تَعدَّى رُثْبَةً فَلْتَجْعَلَا
وَافْعَلْ كَمَا ذَكَرْتُهُ عَلَى التَّمَامُ
وَإِنْ تَسَلُّ فَاتَّحِدِ الوَقْقَيْنِ
وَإِنْ تَشَا فَاتَّحِدِ الوقْقَيْنِ
وَإِنْ تَشَا فَاتَّحِدِ الوقْقَيْنِ
وَاقْعَمَا مَقْسُوماً عَلَيْهِ وَاقْسِمَا
وَوْ تَقْسِمَ المَقْسُوم بِالتَّقْصِيلِ

### الباب السادس في التسمية

مِنَ الكَثِيرِ فَاعْرِفِ التَّمْثِيلَا مِنْ بَعْدِ أَنْ تَحُلَّهُ فَلْتَعْلَمَا مِنْ بَعْدِ أَنْ تَحُلَّهُ فَلْتَعْلَمَا والبَدْءُ في قِسْمَتِهَا بالاصْغَرِ فَوْقَ الامَامِ الَّذي عَلَيْهِ يُقْسَمُ وافْعَلْ كَمَا ذَكَرْتُهُ بِلَا حَرَجُ وافْعَلْ كَمَا ذَكَرْتُهُ بِلَا حَرَجُ وافْعَلْ عَلَيْهَا عِنْدَ الاتّفاقِ واعْمَلْ عَلَيْهَا عِنْدَ الاتّفاقِ

تَسْمِيَةٌ نِسْبَتُكَ القَلِيلَا فَأَلْقِهِ أَئِسَمَّةً لِتَقْسِمَا والبَدْءُ في تَنْزِيلِهَا بِالأَكْبَرِ ومَا بَقِي مِنَ الكُسُورِ يُرْسَمُ ومَا بَقِي مِنَ الكُسُورِ يُرْسَمُ واقْسِمْ عَلَى الّذي يَلِيهِ مَا خَرَجْ وإِنْ تَشَا فَانْظُرْ إِلَى الاوْفَاقِ

# فصل في حل الأعداد إلى أئمتها

لازِمَـةً لِـكُـلِّ مَـنْ تَـعَـلَّـمَـهُ الصِّفُرُ في أوَّلِهِ تَعَدَّمَا فَـذَاكَ ذُو خُـمْسِ تَـفَـهَـمْ أُسَّـهُ مَــقُــسُـومَــةٌ لِــلــزَّوْج والأفْــرَادِ مَعَ الشَّمَانِ ثُمَّ طَرْحِ السَّبْعَةِ لَهُ وَتُسْعٌ مَعَ ثُلْثٍ فَاقْتَبِسْ فَالسُّدْسُ والثُّلْثُ لَهُ قَدْ شُهِرَا طَرْحَ الشَّمَانِ تَتْبَعِ المَسَالِكُ وإنْ بَـقِـى أَرْبَعْ فَـرُبْعٌ اتَّـضَـحْ فاطْرَحْهُ طَرْحَ سَبْعَةٍ فَإِنْ طُرحُ فَلَيْسَ إِلَّا النِّصْفُ فَرْداً يَتَّضِحْ وَطَرْحُ سَبْعَةٍ كَلْدَاكَ يُسوضَحُ لَهُ وثُلْثُ فَنَفَهَمْ واتَّبِعْ فَذَاكَ ذُو ثُلْثٍ فَحَسْبُ يُثْبَتُ فاطرحه طرح سبعة واعتبرا فَـذَاكَ ذُو سُبْع تَـفَـهُمْ شَـرْحِـي فَسَمِّ مِنْ أَجْزَائِهِ مَا قَدْ عُلِمْ

قَـد ذَكروا لِحَـلَّهَا مُـقَـدُّمَـهُ النَّصْفُ والعُشْرُ مَعَ الْخُمْس لِمَا وإنْ يَكُنْ مُفْتَتِحاً بِالخَمْسَهُ واعْلَمْ بِأَنَّ جُمْلَةَ الاعْدَادِ فَيُطْرَحُ الزَّوْجُ بِطَرْحِ التَّسْعَةِ فَإِنْ طَرَحْتَهُ بِتُسِعِ فَالسُّدُسْ وحَيْثُ سِتُّ أَوْ ثَلَاثُ غَبَرَا واطْرَحْهُ إِنْ بَسِقِي غَيْرُ ذَلِكُ فَالنُّهُمْنُ والرُّبْعُ لَهُ إِنِ انْطَرَحْ وإِنْ تَبَقَّى مَا عَدَا مَا قَدْ شُرحْ فَـذَاكَ ذُو سُبْع وإنْ لَـمْ يَـنْطَرِحْ وَفَـرْدُهَا بِطَـرْح تِـسْع يُـطْـرَحُ فَإِنْ طَرَحْتَهُ بِتِسْعِ فُالتُّسُعُ وإِنْ بَــقِــىَ ثَـــلَاثَــةٌ أَو سِـــتَّــةُ وإنْ تَبَقَّى غَيْرُ مَا قَدْ ذُكِرَا فَإِنْ طَرَحْتَهُ بِذَاكَ الطَّرْح وإِنْ يَكُنْ لَمْ يَنْطَرِحْ فَهُوَ الاصَمْ

## الباب السابع في الاختبار

الاخْتِبَارُ آلَةٌ قَـدْ عُـلِمَا يُفيدُ في جَمِيع مَا تَقَدَّمَا وهْ وَمُ هِمٌّ غَايَةً لأنَّهُ يُمَيِّزُ الصَّحِيحَ فَاسْلُكُ فَنَّهُ

إمَّسا بِسطَرْح أَحَدِ السَّسطُرَيْسِ فَوَاضِحٌ بَدِسَائِهُ وَظَاهِرُ فَجِيماً اجْعَلْ فَوْقَهُ بِلَا ارْتِيَابْ واطرَحْهُ يَبْقَى كَالْجَوَابِ السَّابِقِ لِكَيْ يَكُونَ وسَطاً بِغَيْرِ مَيْنْ يَبْقَى كَمِثْلِ أَسْفَلِ بِلَا شَطَطْ واطْرِحْ كَذَاكَ الآخَرَيْنِ بِاحْتِسَابْ مِنْ وَسَطٍ وَبَعْدَ ذَاكَ وَفِّتِ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا بِهِ الطَّرْحُ جَلَا فَاحْفَظْهُمَا تَصِلْ إلى البَيَانِ سَطْرِ مِن السَّطْرَيْنِ فَاعْلَمْ مُسْجَلَا بِوَاحِدٍ مِنَ الطَّرُوحِ فَاعْلَمَا ما قَدْ بَقِي مِنْ آخَرِ فَلْتَقْتَفِي فَمَا بَقِي فَهُوَ الجَوَابُ قَدْ عُرِفْ يَبْقَى كَمِثْلِ ذَلِكَ الجَوَابِ فَاعِمَلْ عَلَى قَوْلِي تَكُنْ ذَا هِمَّهُ فَيَخْرُجُ المَقْسُومُ بِالتَّمَام واطْرَحْ بِلذَاكَ خَارِجاً مَعَ الامَامُ لِوَاحِدٍ واطْرَحْهُ مِثْلَ السَّابِقِ فَهْوَ صَحِيحٌ دُونَ مَا ارْتِيَابِ لِخَارِج البَقِيَّتَيْنِ تُجْمَعُ فَافْعَلْ كَمَا أَقُولُهُ بِالنَّسُويَهُ فِيمًا يَلِي مَا تَحْتَ ذَا المُسَمِّي في خَارِج كَـمَا فَـعَـلْتَ أُوَّلًا إِنَّ اخْتِبَارَ الجَمْعِ ذُو وَجْهَيْنِ مِنْ خَارِجٍ فَاعْلُمْ وَيَبْقَى الآخَرُ أَوْ تَطْرَحُ ٱلخَارِجَ والبَاقِي الجَوَابُ ثُمَّ اطْرَح السَّطْرَيْنِ واجْمَعْ مَا بَقِى واختبر الطرخ بجمع الطرفين كَذَا بِطُرْح مَا بَقِي مِنَ الوَسَطُ أَوْ تَطْرَحُ البَاقِي وبَاقِيهِ الجَوَابُ واطْرَحْ بَقِيَّ أَسْفَلِ مِـمَّا بَقِي فَإِنْ يَكُنْ أَقَلَّ مِنْهُ فَاحْمِلَا والنصَّرْبُ في اخْتِبَارِهِ قِسْمَانِ فاخْتَبَرُوا بِقَسْم خَارِج عَلَى كذا بِطَرْح كُلُّ سَطْرٍ مِنْهُمَا فَمَا بَقِيَ مِنْ واحِدٍ فَاضْرِبْهُ في فَمَا بَدَا فَاطْرَحْهُ مِثْلَ مَا أُلِفْ وَاطْرَحْ بِلْذَاكَ خَارِجَ الْعِسَابِ وإن تُرِدْ كَيْفَ اخْتِبَارُ القِسْمَهُ فَلْتَضْرِبِ النَّارِجَ في الامَام أَوْ تَطْرَح المَقْسُومَ والبَاقِي المَرامْ واضْرِبْ بَقِيّ وَاحِدٍ فِيمًا بَقِي فبإنْ يَسكُنْ بَسقِيَ كَسالبجَسوابِ والبَسْطُ حَيْثُمَا كُسُورٌ تَقَعُ وإنْ تَسَلُ عَنِ اخْتِبَارِ التَّسْمِيَهُ فَابْدَأْ بِضَرْبِ أُوَّلِ المُسَمِّى واجْمَعْهُ للذي عَلَيْهِ وافْعَلَا

فإنْ يَكُ المَجْمُوعُ كَالمَنْسُوبِ هَذَا اخْتِبَارُ النِّسْبَةِ المَعْهُودَهُ بضَرْب مَا قَدَّمْتَهُ فِيمَا أَتَى وَخَارِجاً فِيمَا قَلِهِ اسْتَفَرَّا فَيَخْرُجُ المَنْسُوبُ مِنْهُ بِالتَّمَامُ

فَهُوَ صَحِيحُ العَمَلِ المَطْلُوبِ واخْتَهِ الائِمَّةَ المَوْجُودَةُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الولَاءِ بِا فَتَى مِن بَعْدِهِ إلى هَـلُـمَّ جَـرًا فاحْفَظْ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتُ والسَّلَامُ

# باب الكسور وهو يشتمل على فصلين الأول في أقسامها

الكَسْرُ مِنْهُ مُفْرَدٌ ومُخْتَلِفُ فَذُوا اخْتِلَافٍ مِثْلُ ثُلْثٍ ورُبُعْ خُمْسِ وذُو التَّبْعِيضِ فَهُوَ ما نُسِبْ فَبَسْطُ ذِي الأَفْرادِ مَا فَوْقَ الأَمَامُ بِضَرْبِ مَا عَلَى الامَام الاوَّلِ وذُو انْتِسَابِ كَاخْتِبَارِ النِّسْبَةِ والمُخْتَلِفْ بِضَرْبِ بَسْطِ ما قُصْدِ وضَـرْبُ بَـسْطِ ذَاكَ فـي امَـام ذَا وإِنْ يَكُنْ هُنَا صَحِيحٌ قُدُرًا

مُبَعَّضٌ مُنْتَسِبٌ كَلْا عُرِفْ وذُو انْتِسَابِ مِثْلُ خُمْسٍ وسُبُعْ بالعَكْسِ من كَسْرِ إِمَامِهِ نُصِبْ وبَسْطُ ذِي التَّبْعِيضِ فافْهَم الكَلَامْ في كُلِّ مَا يَلِيهِ فَلْيُكَمَّلِ وقَدْ مَضَى تَقْرِيرُهُ بِالجُمْلَةِ في كُلِّ مَا مِنْ تَحْتِ غَيْرِهِ عُهِدْ ويُجْمَعُ المَجْمُوعُ فَافْعَلْ هَكَذَا كَأَنَّهُ بَسْطٌ لِكَسْرِ شُهِرَا

# الفصل الثاني في أعمال الكسور

وإِنْ تُرِدْ ضَرْبَ الكُسُودِ فاضْرِبَا فَـقَـدُّم الـكَـبِـيرَ في الأثِـمَّـهُ وَوَصْفُ قِسْمَةِ الكُسُورِ هَكَذَا والعَكْسِ واقْسِم خَارِجَ المَقْسُومِ وَهَكَذَا تَسْمِيَةُ الكُسُودِ

الْبَسْطَ في البَسْطِ وكُنْ مُرَتِّبَا يَبْدُو لَكَ المَطْلُوبُ بَعْدَ القِسْمَهُ بِضَرْبِ بَسُطِ ذَاكَ في امَام ذَا عَـنْ خَـارِج الامَـامِ كَـالـمَـعُـلُـومِ ويُقْسَمُ الادْنَى عَلَى الكَثِيرِ

ومثلُ ذاك الجَمْعُ لَكِنْ تَجْمَعُ والطَّرْحُ يُعطْرَحُ الأقلُ مِنْهُمَا واخْتَبِرِ الضَّرْبَ بِطَرْحِ بَسْطِ مَا وَخَارِجاً فَابْسُطْ يَكُ المَقْسُومُ في بِطَرْحِ بَسْطِ مَا بَقِي وما ظَهَرْ وَهَهُنَا انْتَهَى بِنَا الكَلَامُ

السخَارِجَاتِ بَسعْدَهُ تُسوَدُّعُ مِنَ الكَثِيرِ فِيهِ ثُمَّ تَقْسِمَا بَدَا وسَطْرَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَا جَمْعٍ وقِسْمَةٍ ونِسْبَةٍ تَفِي مِنْ ذَيْنِكَ السَّطْرَيْنِ طَرْحٌ يُخْتَبَرْ في أَوْجُهِ الحِسَابِ والسَّلامُ

### انتهت جملة الحساب وتتبعها جملة الفقه

تَسدْرِسهِ مِسنْ تَسدُومُ في مَسقَالِ
مِسنْ جِهَةِ الشَّرْعِ أَتَسَ مُفَرَدُهُ
بِذَكَرٍ وابْنُ ومَنْ مِنْهُ انْسَفَلْ
للأمِّ مَوْلَى نِعْمَةٍ أَيْضاً قَمِنْ
وفيسرُ مَنْ ذَكَرتُهُ قَدْ نُسِيذَا
وفيسرُ مَنْ ذَكَرتُهُ قَدْ نُسِيذَا
وبِنْتُ الابْسِنِ زَوْجَةٌ وأخْستُ
فَمَا عَلَا بِالمِشْلِ تُدلِيانِ
وَعَسدُّ زَيْسدٍ أُمَّ جَسدٌ قَدْ أُبِينِ

تَرْتِيبُ مَا يُبُدا بِهِ في المَالِ والوارِثُونَ في الرَّجَالِ عَشَرَهُ والوارِثُونَ في الرِّجَالِ عَشَرَهُ أَبُ وجَدُّ لأَبٍ إِنِ انْفَصَلْ ذَوْجٌ أَخُ وابْنُ أَخٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ وابْنُ أَخِ إِنْ لَمْ يَكُنْ والسَّمُ لَا لِللَّمِ وابْنُهُ كَذَا والسَّمُ لَا لِللَّمِ وابْنُهُ كَذَا وَسَبْعُ النِّسَاءُ وهِي البِنْتُ وَسَبْعُ النِّسَاءُ وهِي البِنْتُ وَسَبْعُ النِّسَاءُ وهِي البِنْتُ وَسَبْعُ النِّسَاءُ وهِي البِنْتُ وهُمَ النِّنَا أُمَّ والْابِ نَتُ وهُمَ اللَّهُ والأَبُ والأَبِ وَالأَبِ وَهُمَ اللَّهُ والأَب

#### موانع الميراث

عِشْ لَكَ رِزْقٌ حُصِرَتْ فَلْتَقْتَفِي وَيَرِثُ المُخْطِئُ في المَالِ فَقَطْ وليس يَمْنَعُ الطَّلَاقُ إِنْ عَرَضْ يَمْنَعُ إِرْثاً والصَّدَاقُ حُظِلًا إِذِ الوَفَاةُ كَالدُّخُولِ عِنْدَنَا فَالإرْثُ قَبْلَ فَسْخِهِ لَن يُحْظَرَا فَالإرْثُ قَبْلَ فَسْخِهِ لَن يُحْظَرَا مَوَانِعُ المِيرَاثِ سَبْعٌ وهْيَ في وَقَاتِلُ المِيرَاثِ سَبْعٌ وهْيَ في وَقَاتِلُ المَعَمْدِ بِإطْلَاقٍ سَقَطْ ويَمْنَعُ الإرْثَ نِكَاحٌ في المَرَضْ والمَوْتُ في النِّكَاحِ بَالتَّفْويضِ لَا والمَوْتُ في النِّكَاحِ بَالتَّفْويضِ لَا وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ التَّوَارُثِ البِنَا وحَيْثُ فِي فَسْخ النِّكَاح خُيِّرَا وحَيْثُ فِي فَسْخ النِّكَاح خُيِّرَا

عَنْ فَسْخِهِ والعَكْسُ لَيْسَ يَمْنَعُ رَجْعِيَّةً تَوَارَثُنا فِي الْعِلَّةِ

ويَـمْنَعُ الأرْثَ نِـكَاحٌ مُجْمَعُ وحَيْثُمَا طَلَقَهَا في الصِّحَّةِ

### فصل الإرث

مِنْ بَعْدِهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْتَبْعَدِ يَرِثْ وحَيْثُ لَا فَمَنْعُهُ حَرِي

إِذَا أَتَـتُ أُمُّ السفَـتَـى بِـوَلَـدِ إِذَا وَضَعَـتُهُ قَـبُـلَ سِتِّ أَشْهُرِ

### باب في السهام

والرُّبْعُ والثُّمْنُ فُرُوضٌ فَاقْتَبِسْ ولِابْنَةِ السَّلْبِ وبِنْتِ الابْنِ في فَقْدِهَا لَا غَيْرُهُمْ بِهِ حُبِي في فَقْدِهَا لَا غَيْرُهُمْ بِهِ حُبِي في فَقْدِهَا لَا غَيْرُهُمْ بِهِ حُبِي ومَسِعَ فَقْدِهِمْ لِسزَوْجَةٍ وَرَدُ ومَسِعَ فَقْدِهِمْ لِسزَوْجَةٍ وَرَدُا والشُّلْثُ للأُمْ لَدَى فَقدِ الوَلَدُ والشُّلْثُ للأُمْ لَدَى فَقدِ الوَلَدُ والجَدِّ في بَعْضِ الوُجُوهِ قَدْ عُلِمْ وَرَدُ وواجَدِ الاخْسوةِ لسلامً وَرَدُ وهَا حِسدِ الاخْسوةِ لسلامً وَرَدُ وهَا حَسلِهُ مَ وَرَدُ وهَا فَي بَعْضِ الوَجُوهِ قَدْ عُلِمْ وَرَدُ وهَا فَي بَعْضِ الوَجُوهِ قَدْ عُلِمْ وَرَدُ وهَا فِي بَعْضِ الوَجُوهِ قَدْ عُلِمُ وَرَدُ وهَا فِي بَعْضِ الوَجُوهِ قَدْ عُلِمُ وَرَدُ وهَا فِي بَعْضِ الوَجُوهِ قَدْ عُلِمُ وَرَدُ وهَا فِي بَعْضِ الوَجُوهِ قَدْ عُلِمْ وَرَدُ وهَا فِي بَعْضِ الوَجُوةِ لِسَدُامِ وَرَدُ وهَا فِي اللهَ فَي بَعْضِ الوَجُوةِ لِسَدُامِ الأَبْ

الثُّلْثُ والثُّلْثَانِ نَصْفُ وسُدُسْ فِي اللَّبِنِ نِصْفُ لِنزَوْجٍ عِنْدَ فَقْدِ اللَّبْنِ أَخْتٍ شَقِيعِ عَنْدَ فَقْدِ اللَّبْنِ الْحُتِ شَقِيعِ اللَّرَوْجِ إِنْ كَانَ الوَلَدُ وَالنَّبُعُ سَهْمُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ الوَلَدُ وَالنَّمْ شَهْمُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ الوَلَدُ وَالنَّمْ مُنَ سَهْمُهَا إِذَا مَا وُجِدَا وَالنَّمْ مُن سَهْمُهَا إِذَا مَا وُجِدَا وَالنَّمْ مَن الْبَنِ وَلاَخْتَيْنِ وَرَدُ وَالنَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْ

#### فصل

نى فَـقْـدِ عَـاصِبِ بِـكُـلِّ حَـالِ سِـهَـامَـهُ ومـا بَـقِـي إِنْ فَـضُـلَا وخـابَ عَـاصِـبٌ لَـدَى الإثـمَـامِ

وأَعْطِ فَضْلَةً لِبَيْتِ المَالِ وَمَن يَرِثْ بِالجِهَنَيْنِ حَصَّلًا والعَوْلُ في تَزاحُمِ السِّهَامِ

### باب في الحجب وفيه فصلان الأول في حجب النقص

وَهَا أَنَا بِحَجْبِ نَقْصٍ أَبْتَدِي وَزَوْجَةٌ لِئُمْ نِهَا بِهِ تُرَدْ لِسُدُسٍ عَنْ ثُلْشِهَا المُعْتَادِ لِسُدُسٍ عَنْ ثُلْشِهَا المُعْتَادِ كَذَا شَقِيعَةٌ لِلذَاتِ الأَبِّ وإخْوةٌ يُعَصِّبُونَ الأَخَواتُ وإخْوةٌ يُعَصِّبُونَ الأَخَواتُ لِللسَّدْسِ وابْنُهُ أَبِاً وَجَدًا يَعْصِبُهَا ابْنُ عَمَهَا المُعَادِلُ إِنْ لَمْ تَكُنْ في الثُّلُقَيْنِ تَدْخُلُ إِنْ لَمْ تَكُنْ في الثُّلُقَيْنِ تَدْخُلُ الحَجْبُ إِسْقَاطُ وَنَقْصٌ فَاقْتَدِي فَيُصْرَفُ الزَّوْجُ لِرُبْعٍ بِالوَلَدُ والأُمُّ بِسِالأَخْسِوَةِ والأَوْلَادِ كَرَدِّ بِنْتِ الابْنِ بِنْتُ الصَّلْبِ والأَخَوَاتُ عَاصِبَاتٌ لِلبَنَاتُ والأَخَوَاتُ عَاصِبَاتٌ لِلبَنَاتُ إِلَّا ذَوِي الأَمِّ والابْسِينَ فَاسْتَمِعْ يَا سَائِلُ وبِنْتُ الابْنِ فَاسْتَمِعْ يَا سَائِلُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وابْنُ عَمَّ أَسْفَلُ

### الفصل الثاني في حجب الإسقاط

مَنْ تَحْتَهُمْ وإخْوةً وَعَمَّا وأمَّهُ والسَّمَةُ والسَّمَةُ والاخْسوانِ السَّامُ والاخْسوانِ السَّامِ خَدَّ السَّامِ الْمُ ذُو بَستَاتِ كَذَا بَسِنِي الاخْسوةِ قَدْ أَضَامَا فَسِي رُتْسبَةٍ أَوْ ذَاتُ الأُمُّ أَبْسِعَدَا فَسِي رُتْسبَةٍ أَوْ ذَاتُ الأُمُّ أَبْسِعَدَا فَسَي رُتْسبَةٍ أَوْ ذَاتُ الأُمُّ أَبْسِعَ مُحَمَّا فَتَحْجُبُ الأُخْرَى إِبُو حَفْصٍ عُمَرُ وَجَبَا وَوَرَّكَ الأُخْرَى أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ وَجَبَا الأُخْ لِسلامٌ فَسلَسيْسسَ يَسقُسرُبُ وَوَرَّكَ الأُخْرى أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ الأُخْ لِسلامٌ فَسلَسيْسسَ يَسقُسرُبُ مَا لَكُمْ يَكُنْ أَخُ لَهَا فَيُدْنِي فَسَلَى أَخُ لَهَا فَيُدْنِي وَمَا لَهُ حَجْبٌ عَسلَى أَخِ لأَمْ وَمَا لَهُ حَجْبٌ عَسلَى أَخِ لأَمْ وَمَا لَهُ خَجْبٌ عَسلَى أَخِ لأَمْ وَمَا لَهُ خَجْبٌ عَسلَى أَخٍ لأَمْ كُلُ قَرِيبٍ حَاجِبٌ لِلأَبْعَدِ لِكُالْ تَسرِيبٍ حَاجِبٌ لِلأَبْعَدِ لِلمَّاتِعِيدِ للأَبْعَدِ لِللَّابُعَدِ لِللَّابُعَدِ لللَّابُعَدِ فَاحِبٌ لِلأَبْعَدِ لِللَّابُعَدِ فَاحِبٌ لِلأَبْعَدِ لِللَّابُعَدِ فَاحِبٌ لِللَّابُعَدِ لِللَّابُعَدِ فَاحِبٌ لِللَّابُعَدِ فَاحِبُ لِللَّابُعَدِ فَاحِبٌ لِللَّابُعَدِ فَاحِبُ لِللَّابُونَ فَاحِدُ فَاحِدُ فَاحِبُ لِللَّابُعِدِ فَاحِبُ لِللَّالْمُ فَاحِدُ فَاحِبُ لِللْمُ لَلَا فَاحِدُ فَاحِدُ فَاحِدُ فَاحِدُ فَاحِدُ فَاحِدُ فَاحِدُ فَاحِدُ فَاحِدُ فَاحْدُونَ فَاحْدُونَ فَاحِدُ فَاحْدُ فَاحِدُ فَا لَهُ فَاحِدُ فَاحْدُ فَاحِدُ فَاحِدُ فَاحْدُ فَاحْدُ فَاحِدُ فَاحْدُ فَاحْدُونُ فَاحْدُ فَاحْدُ فَاحْدُ فَاحْدُوا فَاحْدُوا فَاحُوا فَاحْدُ فَاحْدُ فَاحْدُوا فَا

ذُكُورُ صُلْبٍ حَجْبُهُمْ قَدْ عَمَّا فَلَمَّ أَبُ أَبِاءُ قَلَدُ أَبِانَا فَلَمَّ أَبُانِ أَبِاءُ قَلَدُ أَبِانَا وَالأَمْ أَيْضًا تَحْجُبُ الجَدَّاتِ وَإِخْوَةً لِللْمُ وَالأَعْمَا إِنْ وُجِدَا وَالْحَدَّتَانِ اقْنَسَمَا إِنْ وُجِدَا وَالْحَدَّتَانِ اقْنَسَمَا إِنْ وُجِدَا وَإِنْ تَكُ السبي لِللَّمُ أَقْرَبَا وَإِنْ تَكُ السبي لِللَّمُ أَقْرَبَا لِأَنَّهَا الَّتِي بِهَا النَّصُ صَدَرُ لَا اللَّهُ النَّصُ صَدَرُ وَالبِنْتُ ثُمَّ بِنْتُ الابْنِ تَحْجُبُ وَالبِنْتَ الابْنِ تَحْجُبُ البِنْتَانِ بِنْتَ الابْنِ تَحْجُبُ البِنْتَانِ بِنْتَ الابْنِ تَحْجُبُ البِنْتَانِ بِنْتَ الابْنِ وَمَمْ أَوْ ابْنُ مَا أَنْ يَكُنْ مُسَاوِيَا وَمَمْ وَيَحْجُبُ الشَّقِيقُ ذَا أَبٍ وَمَمْ وَمَحْمُ السَّقِيقُ ذَا أَبٍ وَمَمْ وَمَا أَبُ وَمَمْ لَا أَبْلَا اللَّهُ اللَّهُ

عمَّ شَقِيقٌ حَاجِبٌ لِلذِي أَبِ وابْنُ الشَّقِيقِ صَلاَّهُ أَخٌ لأَبْ ويَحْجُبُ العَمَّ بَنُو الأَخْوَانِ إلَّا إِذَا تَكُونُ مَعْ أَجِيهَا

وَهَكَذَا أَبْنَاؤُهُمْ في الرُّتَبِ
والبِنْتُ مَعْ شَقِيقةٍ أَخْتاً لأَبْ
والأُخْتَ للأبِ الشَّقِيقَةِنانِ
والأُخْتَ للأبِ الشَّقِيقَانِ
فَإِنَّهُ حِينَتْ لِي يُدنِيها

### فصل في الكليات

فَنَقْصُهُمْ للأُمُّ والجَدِّ أَتَى أَوْلَى مِنَ الذي بِظَهْرٍ أَبْعَدَا في الظَّهْرِ فَالأَعْلَى أَحَقُّ بالنَّوَى في الظَّهْرِ فَالأَعْلَى أَحَقُّ بالنَّوَى لأنَّهُ بالنَّوَى لأنَّهُ بالنَّوَى الأَنْ بالنَّوق للأَنْ أَدْلَى بِيهِ سِوى الاخْوة للأُمُّ قَطُ الخَوة للأُمُّ مَسوا الاخْوة للمُم سَوا في قِصَة الحِمَارِ أَيْضاً حَقًا في قِصَة الحِمَارِ أَيْضاً حَقًا

مَنْ لَمْ يَرْثُ لَمْ يَحْجُبْ إِلَّا الإِحْوَةَ وَكُلُّ مَنْ يَلْقَى يِظَهْرٍ أَقْعَدَا وَحُيلً مَنْ يَلْقَى يِظَهْرٍ أَقْعَدَا وفي اخْتِلَافِ الطَّبَقَاتِ واسْتوَى فَإِنْ تَسَاوَوْا فَالشَّقِيقُ أَوْلَى فَإِنْ تَسَاوَوْا فَالشَّقِيقُ أَوْلَى وَكُلُّ مَنْ يُدْلِي يِشَخْصٍ يُسْقَطُ وَكُلُّ مَنْ يُدْلِي يِشَخْصٍ يُسْقَطُ وَخُكُلُّ مَنْ يُدْلِي يِشَخْصٍ يُسْقَطُ وَخُكُرٌ كَأَنْتُنَيْنِ فِي سِوَى وَذَكَرٌ كَأَنْتُنَيْنِ فِي سِوَى وَمَسْلُهُمْ في ذَلِكَ الاشِقَا

### فصل في الشواذ

مِنْ ذَلِكَ النَّرُّا فَرِيضَنانِ للأُمُّ ثُلُثُ فَضْلُ كُلِّ مَسْشَلَهُ كَلَّ مَسْشَلَهُ كَلَّ مَسْشَلَهُ كَذَا الحِمَارِيَّةُ والمُسْتَرَكَةُ الْجَسَوةُ لأُمُّ الْشِيقَ الْجَسَوةُ لأُمُّ الْشِيقَا عِنْدَ مَا قَضَى عُمَرْ وَالشَّلْثُ عَلَى الجَمِيعِ للأَنْسَنَا لَسُواءُ فَلَى الجَمِيعِ فَلَى الْجَمِيعِ فَلَى الْجَمْمِيعِ فَلَى الْجَمِيعِ فَلَى الْجَمْمِيعِ فَلَى الْجَمِيعِ فَلَى الْجَمِيعِ فَلَى الْجَمْمِيعِ الْجَمْمِيعِ فَلَى الْجَمْمِيعِ فَلَى الْجَمْمِيعِ فَلَى الْجَمْمُ الْجَمْمِيعِ فَلَى الْجَمْمِيعِ فَلَى الْجَمْمِيعِ فَلَى الْجَمْمِيعِ فَلَى الْجَمْمِيعِ فَلَى الْجَمْمِيعِ فَلْمُ الْجَمْمُ الْجَمْمُ الْجَمْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَع

رَوْجَ اللهِ مَا مَضَى مُفَصَّلَهُ عَلَى خِلَافِ مَا مَضَى مُفَصَّلَهُ عَلَى خِلَافِ مَا مَضَى مُفَصَّلَهُ يَدْعُونَهَا باسْمَيْنِ أهْلُ المَلَكَهُ يَدْعُونَهَا باسْمَيْنِ أهْلُ المَلَكَهُ والزَّوْجُ فَالسُّدْسُ نَصِيبُ الأَمِّ والنِّصْفُ للزَّوْجِ فَإِذْ تَمَّ العَدَدُ والنِّصْفُ للزَّوْجِ فَإِذْ تَمَّ العَدَدُ هَبْحُمْ أَبَانَا كَالْحِمَادِ يُعْتَبَرُ هَبْحُمْ أَبَانَا كَالْحِمَادِ يُعْتَبَرُ هِبْ خُمَ أَبَانَا كَالْحِمَادِ يُعْتَبَرُ مِسَنْ جِهَةِ الأُمِّ فَلَمَا اللَّهُ فَلَمَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَلِيكِ لَكُنْ عَلَى الرَّوُوسِ بالتَّوذِيعِ لَكِنْ عَلَى الرَّوُوسِ بالتَّوذِيعِ لَكِنْ عَلَى الرَّوُوسِ بالتَّوذِيعِ لَكُنْ عَلَى الرَّوُوسِ بالتَّوذِيعِ لَلَّهُ وَلَيلاشِقًا مَا غَبَرْ شَعْلَا مَا غَبَرْ

جَمِيعاً إِذْ يَـقُـولُ لـلاشِـقًـا أَحْجُبُ كُلَّ مَنْ بِأَمِّهِ دَنَا لِمَالِكٍ وكُلُّهُمْ يُخَيَّبُ

ومَالِكُ أعْطَاهُ مَا تَبَقَّى مِنْ جِهَةِ الأُمِّ ورِثْتُمْ وأنا فَإِنْ يَكُونُوا لأبِ فَتُنْسَبُ

### فصل في أحوال الجد

إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاجِبُ ويَأْخُذُ البَاقِيَ بِالتَّعْصِيبِ مِنْ قَسْم أَوْ ثُلْثٍ لَهُ يُكَمَّلُ أَوْ قَسْمُهُ أَوْ سُدْسُ كُلِّ المَاكِ وَللشَّقِيقِ مَا لِلدَّاكَ يُنْسَبُ فَـمَا لِـذِي أَب إلَى الإرْثِ طَرِيتٌ أُخْتٌ فَمِنْ نَيْلِ التُّرَاثِ حُظِلَتْ فَوْقُ فَبِالبَاقِي عَلَى النِّصْفِ احْكُمَا إلَّا السبِّي تُسدُّعَلِّي بِالاكْسدَرِيَّةُ فَالنِّصْفُ للزَّوْجِ وَجَدٌّ قَدْ حُبِي ثُمَّ أَعِلْ للأخْتِ نِصْفَ المَسْئَلَا وأعطه ثلثين مِمَّا اجْتَمَعَا وافْرِضْ سُدْساً إِذَا كَانَ الوَكَدْ الفَرْض والتَّعْصِيبِ دُونَ مَيْنِ

والجددُّ في انْفِرادِهِ فَعَاصِبُ وَمَعْ ذُوي السِّهَام ذُو نَصِيبِ وَمَعَ إِخْوَةٍ فَيُعْطَى الأَفْضَلُ ومَعْ كِلَيْهِمَا فَثُلْثُ التَّالِي والأخُ لللاب عَلَيْهِ يُحْسَبُ فَإِنْ يَكُنْ شَقِيقَتَانِ أَوْ شَقِيقٌ فَإِنْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ فَإِنْ تَلَتْ وإنْ تَسلَا أُخُ أَوْ اخْستَسانِ فَسمَسا وقَاسَمَتْهُ الأَخْتُ في البَقِيَّة بالسُّدْس والنُّلُثُ للأمِّ كَمُلَا واجممع سهام الجد والأخت معا أَبٌ يَـكُـونُ عَـاصِـبَـا إِذَا انْـفَـرَدُ ومَعْ ذَوِي السِّهَام بِالوَجْهَيْنِ

## فصل في الخُنْثَي

افْرِضْ لِخُنْثَى مُشْكِل نِصْفَ الذَّكَرْ ونِصْفَ حَظِّ امْرَأَةِ بِلَا حَلْرُ فَانْسُبْهُ للذِي عَلَيْهِ غَلَبًا

وحَيْثُمَا الاشْكَالُ عَنْهُ ذَهَبَا

ولَيْسَ فِيهِ للإنَّاثِ مَدْخَلُ مَنْ يَرِثُ الوَلاءَ عَاصِبُ النَّسَبُ يَهِ مَ يَمُوتُ مُعْتَقُ مُحَقَّفًا ثُمَّ الأخِ الشَّقِيقِ ثُمَّ ذِي الأبِ فَالعَمِّ فَابْنِهِ بِغَيْرِ حَدِّ في الفِقْهِ ثُمَّ بَعْدَهُ الأَعْمَالُ

لِعَاصِبٍ إِرْثُ الوَلَاءِ يَحْسُلُ إِلَّا بِعِتْتٍ أَوْ بِجَرِّ وَحَجَبْ وَهُوَ لأَذْنَى النَّاسِ بِاللَّذْ أَعْتَقَا لِمُعْتِقٍ ثُمَّ ابْنِهِ ثُمَّ الأبِ لِمُعْتِقٍ ثُمَّ ابْنِهِ ثُمَّ الأبِ ثُمَّ ابْنِ ذَاكَ فَابْنِ ذَا فَالحَدِّ وَهَهُنَا انْتَهَى بِنَا المَقَالُ

### الجزء الثالث في الأعمال وفيه ستة أبواب

مِنْ قَبْلُ في بَابِ السِّهَامِ قَدْ شُهِرْ عَائِلَهُ فَاعْلَمْ وَغَيْرَ عَائِلَهُ كَائِلَهُ كَائِلَهُ وَعِيشْرُونَ تُسقَرْ فَيَدُلْكَ جُمْلَةُ الأصولِ وَافِيهُ فَتِلْكَ جُمْلَةُ الأصولِ وَافِيهُ السَّتُ والاثنان بَعْدَهَا أَتَتْ وَالاثنان بَعْدَهَا أَتَتْ وَالاثنان بَعْدَهَا أَتَتْ وَالاثنان بَعْدَهَا أَتَتْ وَالاثنان بَعْدَهَا أَتَتْ وَالدِهِ فَي رَمَانِ لِلسَّبْعِ والعِشْرِينَ دُونَ زَائِدٍ للسَّبْعِ والعِشْرِينَ دُونَ زَائِدٍ للسَّبْعِ والعِشْرِينَ دُونَ زَائِدٍ فَي زَمَانِ لَلْسَبُ لِللْمَنْبَرِ في زَمَانِ لَلْمَنْسَبُ لِللْمَنْبَرِ في زَمَانِ فَي زَمَانِ فَي وَمَانِ فَي وَمَانِ فَي وَمَانِ فَي فَي وَمَانِ فَي وَمَانِ فَي وَمُنْ وَتَضْعِيفُ الذُّكُورِ قَدْ حُتِمْ فَي فَلَا لَكُورِ قَدْ حُتِمْ فَي فَلَا لَكُورِ قَدْ حُتِمْ فَي فَلَا لَكُورِ قَدْ حُتِمْ فَي فَلَا لَكُونِ فَي وَلَيْ الفَرْضِ عُهِدُ قَاصُلُهَا مِنْ ذَلِكَ الفَرْضِ عُهِدُ قَاصُلُهَا مِنْ ذَلِكَ الفَرْضِ عُهِدُ قَاصُلُهَا مِنْ ذَلِكَ الفَرْضِ عُهِدُ تَسَالِكُ الفَرْضِ عُلِكُ الفَرْضِ عُهِدُ تَسَانِ المُعْشِرِانُ تَسَالِكُ الفَرْضِ عُهِدُ تَسَالِكُ الفَرْضِ عُهِدُ تَسَانِ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْ

إِنَّ النُّونِ سِنَّةٌ كَمَا ذُكِرْ وجُمْلَةُ الأصُولِ سَبْعٌ كَامِلَهُ ثَـلَاثـةُ وسِـتَّـةُ واثـنَا عَـشـرْ واثْنَانِ ثُمَّ أَرْبَعٌ ثَمَانِيهُ مِنْهَا ثَلَاثٌ عَوْلُهَا فَاعْلَمْ ثَبَتْ فَعَوْلُ سِنَّةٍ لِعَشْرِ مُطْلَقًا وضِعْفُ ضِعْفِهَا بِعَوْلِ وَاحِدِ بـنْــتَــانِ زَوْجَــةٌ وَوَالِــدَانِ أجاب عَنْهَا فَوْقَ مِنْبَرٍ عَلِي وأَصْلُهَا مِنَ الرُّؤُوسِ إِنْ عُلِمْ وَإِنْ يَكُنْ هُنَاكَ فَرْضٌ مُنْفَرِدُ وَإِنْ يَـكُـنُ أَعْـلَى فَـبِـاضْـطِـرَادِ تسمّالُسل تسدّاخُسل تَسخَسالُسفِ فَوَاحِدٌ يُخْذِيكَ إِنْ تَمَاثَلَا

تَخَالَفًا وأَصْلُهَا مَا نُفِذَا تَوَافَقًا وأَصْلُهَا مِنْهُ انْتَمَى فَذَلِكَ المَطْلُوبُ مِنْهَا قَدْ عُلِمْ أَوْ حَسِيِّزَانِ أَوْ تُسلَاثُ تُسبُرِزُ بخُلْفِ أَوْ تَوَافُق بِحُكْمِهِ فى أَصْلِهَا تَصِحُ مِمًا بُرزَا فى أَصْلِهَا كَذَاكَ فاسْلُكُ طُرْقَهُ لِتَضْرِبَ السِّهَامَ فِيهِ مُكْمَلَهُ فَــتَــارَةً يُــخَــالِــفُ الاثــنـان حَتَّى يَصِيرًا عَدَداً فَيُعْتَنَى تَصِحُ مِمًا قَدْ بَدَا مُكَمَّلَهُ وِفْقَيْهِمَا كَمَا ذَكَرْتُ أَوَّلَا وفقاً وجُمْلَةً فَسَوِّينهُمَا بِخُلْفٍ أو تَوَافُقِ كَمَا ذُكِرْ ولْتَغْنَ بِالأَكْثَرِ إِنْ تَدَاخَلَتْ فى الخُلْفِ ثُمَّ فَوْقَ أَصْلِ يُقْلَبُ أمَّا طَريتُ أهْل بَسَرْةِ العَلَا لِيُضْرَبَا في ثَالِثٍ بِغَيْرِ مَيْنْ وبَيْنَ ثَالِثٍ وبَيْنَ المُسْتَبِينْ لَا ثَالِثٍ فَحَصًل الأثنيْنِ فَاضْرِبْ وإلَّا اتْرُكْ ولَا تُخَالِفْ يُطْرَحُ ثَالِثٌ مُنَاكَ مُسْجَلًا بجُمْلَةِ الانْظَارِ فَاعْرِفْ شَأْنَهَا ذَكَرْتُهُ ثُمَّ انْظُرَنْ بَيْنَهُما

وَكَامِلاً في كَامِل فَاضْربْ إِذَا وكَامِلاً في الوفْقِ فَأَضْرِبْ حَيْثُمَا وإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا قَدْ تَنْقَسِمْ فَإِنْ يَكُنْ كَسُرٌ فَإِمَّا حَيِّنُ نَظُرْتَ بَيْنَ حَيِّز وسَهْمِهِ فَإِنْ تَخَالَفَا ضَرَبْتَ الحَبِّزا وَإِنْ تَـوَافَـقَا ضَرَبْـتَ وِفُـقَـهُ ولْتَجْعَل المَضْرُوبَ فَوْقَ المَسْئَلَهُ وَإِنْ يَسكُسنُ هُسنَساكَ حَسيِّسزَانِ نَظُرْتَ بَيْنَ الحَيِّزَينِ هَهُنَا بِضَرْبِهِ فِي أَصْلِ تِلْكَ الْمَسْئَلَةُ وَتَارَةً يُسوَافِقَانِ فَاجْعَلَا وَمَعْ تَفَارُقِ أَخَذْتَ مِنْهُما وإن تَكُن ثَلَاثَةً فَلْتُعْنَبَرْ واغْن بواحد إذا تماثكت كُلُّ في كُلِّ ثُمَّ كُلُّ يُصْرَبُ وفى اتِّفاقِ مَلْهَبانِ لِلْمَلَا فَيَنْظُرونَ بَيْنَ وِفْقَىٰ عَدَدَيْنْ وغَيْرُهُمْ يَنْظُرُ بَيْنَ العَدَدَيْنَ وإنْ وَجَدْتَ مَا مَضَى في الْنَيْنِ وخارِجاً في ثالِثٍ مُخالِفُ إلَّا إذا طَـرَحْتَ واحِـداً فـلا وانْظُرْ إلى الأحْيازَ فِيما بَيْنَها وأَرْبَعا فَفِي الثَّلاثِ افْعَلْ كَمَا

### الباب الثاني في عمل المناسخات

مِنْ قَبْلِ قَسْمِ المَالِ عِنْدَ العَارِفِينَ السَّامِ مَسِّتٍ مُخْتَبِرَا عَلَى فَرِيضَةٍ لَهُ وتَلْتَئِمْ عَلَى فَرِيضَةٍ لَهُ وتَلْتَئِمْ مِنْ عَدَدٍ تَصِحُ مِنْهُ السَّابِقَهُ مِنْ عَدَدٍ تَصِحُ مِنْهُ السَّابِقَهُ لِحَلْمِ الْوَلَى وَضَعْهُ فَوْقَهَا بَرَى في كَامِلِ الأُولَى وَضَعْهُ فَوْقَهَا وَفَي كَامِلِ الأُولَى وَضَعْهُ فَوْقَهَا وَفُقَ سِهَامِهِ عَلَى الأَخْرَى تُطَعْ في كَامِلِ الأُولَى وخُذْ في القَهْقَهرَهُ في كَامِلِ الأُولَى وخُذْ في القَهْقَهرَهُ وكُلَّ سَهْمِ المَيِّتِ فَوْقَ التَّالِيَهُ وَكُلَّ سَهْمِ المَيِّتِ فَوْقَ التَّالِيهُ يَصْرِبُهُ في وِفْقِ تِلْكَ اللَّاحِقَةُ يَصْرِبُهُ في وِفْقِ تِلْكَ اللَّاحِقَةُ وَانْتَالِيهُ يَصْرِبُهُ في وِفْقِ تِلْكَ اللَّاحِقَةُ وَانْتَالِيهُ وَانْتِ سَهْمِ المَيِّتِ وَانْتِ اللَّهُ اللَّاحِقَةُ وَانْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاتِ فَى وَنْ قِلْمُ المَيْتِ وَانْتِ سَهْمِ المَيِّتِ فَوْقَ التَالَيْفَا وَانْتُهُ اللَّهُ المَالِيقِ وَانْتِ سَهْمِ المَيْتِ وَانْتِ سَهْمِ المَيْتِ وَانْتِ سَهْمِ المَيْتِ وَانْتِ الْمَالِيقَالِي اللَّهُ اللَّهُ المَالِقُولُ وَلَى الْمُؤْلِقُولُ وَانْتُولُ الْمَالِقُولُ وَالْمُؤْلِ وَانْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ وَلَا الْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِلُولُولُ وَلَا الْمَالِكُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْتِ الْمُؤْلِقُ ا

والنّسْخُ أَنْ يَمُوتَ بَعْضُ الوَارِثِينْ فَصَحِّحِ الفَرِيضَتَيْنِ وانْظُرَا فَإِنْ تَكُنْ سِهَامُهُ قَدْ تَنْقَسِمْ فَإِنْ تَكُنْ سِهَامُهُ قَدْ تَنْقَسِمْ فَلْتَنْظَرَا فَصَحِّحِ الأولَى مَعا واللَّاحِقَهُ وَإِنْ تَكُنْ لَمْ تَنْقَسِمْ فَلْتَنْظُرَا وإِنْ تَكُنْ لَمْ تَنْقَسِمْ فَلْتَنْظُرَا وإِنْ تَكُنْ لَمْ تَنْقَسِمْ فَلْتَنْظُرَا فَإِنْ تَكُنْ لَمْ تَنْقَسِمْ فَلْتَنْظُرَا وَضَعْ فَإِنْ تَوَافَقَا ضَرَبْتَ وِفْقَهَا إِذْ مَوَ جُزْءُ السَّهُمِ للأُولَى وَضَعْ وَمَعَ خُلفٍ تَصْرِبُ المُولَى وَضَعْ وَمَعَ خُلفٍ تَصْرِبُ المُولَى وَضَعْ فَضَعْ عَلَى الأُولَى جَمِيعَ الثَّانِيَهُ فَيَ السَّابِقَةُ وَكُلُّ مَنْ نَصِيبُهُ فِي السَّابِقَةُ وَكُلُ مَنْ نَصِيبُهُ فِي السَّابِقَةُ وَكُلُ مَنْ نَصِيبُهُ فِي السَّابِقَةُ وَمِنَ الأَخِيبَرَةِ وَمَنْ لَلهُ شَيْءً مِنَ الأَخِيبَرَةِ وَمَنْ لَلهُ النَّالِيقَةُ وَمِنَ الأَخِيبَرَةِ وَمَنْ لَلهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### فصل

تَرِكَةً مِنْ غَيْسٍ مَالِ الأَوَّلِ في جُمْلَةِ الفَرِيضَةِ المُقَدَّمَةُ عَلَى جُمْلَةِ الفَرِيضَةِ المُقَدَّمُ عَلَى الَّتِي خَلَّفَهَا المُقَدَّمُ وَزِدْهُ في المُقَدَّمُ وَزِدْهُ في جَامِعةِ الفَريضةِ بَسَطْتَهُ وَحَظّهُ في المَسْأَلَةُ وقَهْ في المَسْأَلَةُ وقَهْ فِي المَسْأَلِةُ وقَهْ فِي المَسْأَلَةُ وقَهْ فِي المَسْمَالِ وقَهْ فِي المَحْمُوعِ كُلُّ المَالِ قَمْدُنْ كَالأَوْلَى ارْسِمَا قَمْدُنْ كَالأَوْلَى ارْسِمَا وَمُنْ لَا المَالِ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَالِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

وإنْ يُخَلِّفَ بَعْضُ مَنْ قَدُ الْتُلِى فَلْتَضْرِبِ الشَّرَكَة المُسَلَّمَةُ فَخَارِجٌ مِنْ ضَرْبِ ذَاكَ يُفْسَمُ فَخَارِجٌ مِنْ ضَرْبِ ذَاكَ يُفْسَمُ فَمَا بَدَا فَاجْمَعْ لِسَهُمِ المَيِّتِ وَإِنْ بَدَا كَسُرٌ لِقِسْمٍ حَصَّلَةُ واجْمَعْهُ والْسُطْ غَيْرَهُ كَذلِكُ وبعد فِعْلِ النَّسْخِ والكَمَالِ فَإِنْ تَكُنْ قَدْ كَثُرَتْ فَكُلَّمَا فَإِنْ تَكُنْ قَدْ كَثُرَتْ فَكُلَّمَا

# وَلَوْ قَسَمْتَ مَالَ كُلِّ مَيِّتِ عَلَى فَرِيضَةٍ لَهُ لَصَحَّتِ

### الباب الثالث في الوصايا

حُرِّ أجِرْ مِنْ ثُلُثِ مُبَرَّذٍ في مَرَضٍ أَوْ صِحَّةٍ لَنْ يُحْظَلَا في مَرَضٍ أَوْ صِحَّةٍ لَنْ يُحْظَلَا حتى لِحَمْلٍ كَائِنٍ أَوْ لَمْ يَكُ وَهْ يَ بِمَا يُمْلَكُ لَا مَا حُظِلَا وَهْ يَ بِمَا يُمْلَكُ لَا مَا حُظِلَا عَلَى أَلَّ مِا خُظِلَا عَلَى أَلَّ مِا خُظِلَا عَلَى أَلَّ مِا خُظِلَا عِلَى مَرَضٍ مُحَتَّمُ وَاذِنَ لِبِكْرٍ أَوْ سَفِيهٍ مُسْجَلًا وَاذْنَ لِبِكْرٍ أَوْ سَفِيهٍ مُسْجَلًا أَوْ صَار وَارِثاً عَلَى المَنْصُوصِ الْأَنْها يَوْمَ النَّفُوذِ تُعْتَبَرْ لَوْ مِنْ خَيْر مَا المُوصِي بِهِ قَدْ عَلِمَا لَمُوصِي بِهِ قَدْ عَلِمَا لَمُوصِي بِهِ قَدْ عَلِمَا في غَيْر مَا المُوصِي بِهِ قَدْ عَلِمَا

وَصِيبةً مِنْ مَالِكٍ مُمَيْزِ وَإِنَّ سَفِيها أَو صَغِيراً عَقَلاً وَإِنَّ سَفِيها أَو صَغِيراً عَقَلاً لِمَنْ يَصِعُ مِنْهُمُ التَّمَلُكُ إِنَّ السُتَهَلَ ولِعَبْدٍ مُسْجَلاً إِنِ السُتَهَلَ ولِعَبْدٍ مُسْجَلاً وَإِنْ كَالرَّالِدِ وَالسَّلَ لِوَادِثٍ كَالرَّالِدِ وَالْمَالَ لِوَادِثٍ كَالرَّالِدِ وَلا وَإِنْ نُسُمَ في صِحَةٍ لا يَلْرَقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلا يَكُونُوا في عِيالِهِ وَلا وَالشَّهُمُ في صِحَةٍ فيهِ يَلْدُومِي مَا لَمُ وَصِي عِيالِهِ وَلا وَبَطَلَتُ إِنْ مَاتَ قَبْلَ المُوصِي وَمَكْسُهُ الصَّحَةُ فِيهِ تَسْتَهِرْ وَكَاللَّهُ المُوصِي وَعَكْسُهُ الصَّحَةُ فِيهِ تَسْتَهِرْ وَكَالُ مَنْ أَوْصَى لَهُ الرَّجُوعُ وَكُلُ مَنْ أَوْصَى لَهُ الرَّجُوعُ الرَّجُوعُ المَالَ مَنْ أَوْصَى لَهُ الرَّجُوعُ وَلَا المُوصَاتِا كُلُهَا لَنْ تَلْزَمَا كُلُهَا لَنْ تَلْزَمَا كُلُهَا لَنْ تَلْزَمَا

#### فصل

فصحَع الفريضة الجلّبة كانّه فريضة مُنسَزّك واقْسِمْ على الفريضة البَقِيّة واقْسِمْ على الفريضة البَقِيّة وحيث لا بالنّظريْنِ تَلْتَئِمْ بخُلْفِ او تَوَافُقٍ على النّمامْ في كامِلِ الْوَصِيَّةِ المُنَزَّلَهُ في كُلّها وَلْتَجْعَلَنْهُ فَوْقَها أوْ وِفْقَه بِضَرْبِ فِيهِمَا السّهامُ وإنْ أَرْدَت عَسمَسلَ السوَصِيّه وضع مَقَامَهَا أَمَامَ المَسْعَلَهُ وضع مَقَامَهَا أَمَامَ المَسْعَلَهُ وأَعْطِ للمُوصِيّ لَهُ الوَصِيّة وأعْظِ للمُوصِي لَهُ الوَصِيّة صَحَّتْ مِنَ المَقَامِ حَيْثُ تَنْقَسِمْ بَيْنَ فَرِيضَةٍ وبَاقٍ لِلمَقامُ فَإِنْ تَخَالَفَا ضَرَبْتَ المَسْعَلَة فَإِنْ تَخَالَفَا ضَرَبْتَ المَسْعَلَة وإنْ تَوَافَقا ضَرَبْتَ وفْقَهَا وضَعْ عَلَى فَرِيضَةٍ بَاقِي المَقَامُ وضَعْ عَلَى فَرِيضَةٍ بَاقِي المَقَامُ وضَعْ عَلَى فَرِيضَةٍ بَاقِي المَقَامُ وضَعْ عَلَى فَرِيضَةٍ بَاقِي المَقَامُ

تَضْرِبُهُ في جُزْءِ سَهْمٍ بَيِّنا وَهَا طَرِيقَ الحَمْلِ في الكَلامِ واحْمِلْ على فَرِيضَةٍ كَالنَّسْبَةِ تَضْرِبُها والحَمْلَ بَعْدُ أَثْبِتِ

ومَنْ لَهُ شَيْءٌ هُنَا أَوْ هَهُنَا وَ هَهُنَا وَهِ هَهُنَا وَهَلَا وَهَلَا وَهَلَا وَهَلَا وَهَلَا فَالْمَلَا وَهَلَا فَالْمَلَا وَصِيتَةً مِنَ البَقِيّةِ وَإِنْ عُلِمْ فَفِي مَقَامِ النّسْبَةِ وَإِنْ عُلِمْ فَفِي مَقَامِ النّسْبَةِ

### فصل في الوصية بالكسر المضاف والمختلف

فَسَبْعَةٌ في اثْنَيْنِ فاضْرِبْ مُسْجَلًا فَضَعِّفَنْها وهَلُمَّ جَرًا فانْظُرْ أقَلَ عَدَدٍ منْهُ تَفِي وإِنْ تَكُنْ بِنِصْفِ سُبْعٍ مَثَلًا كَذَا بِنِصْفِ ثُمْنِ سُبْعٍ تُجْرَى وإِنْ تَكُنْ بِكَسْرِهِ المُخْتَلِفِ

### فصل في تعدد الموصى لهم

تَجْتَمعُ الأَجْزَاءُ فِيهِ بِالرَّصَدُ فَعَلْتَ كَالأَحْسِاذِ لَا خِلاَفَا فَانْظُرْ أَقَلَّ عَدَدٍ مِنْهُ تَبُثُ وافْعَلْ بِمَا بَقِيَ كَمَا قَدْ بُئًا وغَيْرُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَيَحْصُلُ اقْسِدْ إِذَا تَعَدَّدُوا أَدْنَى عَدَدُ وإِنْ يَكُ المُوصَى لَهُمْ أَصْنَافَا وإِنْ يَكُ المُوصَى لَهُمْ أَصْنَافَا وإِن تَكَاثَرَتْ وجازَتِ الشُّلُثُ وخُدْ حِصَاصَهُمْ وَضَعْها ثُلْنَا وذَاكَ في مَنْعِ الجَمِيعِ يُفْعَلُ

#### فصل

فَعَلْتَ بالحِصَاصِ مِثْلَ مَا ذُكِرْ ومِنْ أَقلَ الجَمْعِ لِلمَمْنُوعِ فَلْتَضْرِبِ المَجْمُوعَ فِيمَا تَقْصِدُ فَمَنْ يُحِرْ بِمَا أَجَازَ يُنَّبَعْ ووَاضِحٌ إِذَا المَسَقَامُ قَدْ نَفَذْ تَنَضْرِبُ في مَقَامِهِ فَيَخُرُجُ

وَإِنْ أُجِيزَ البَعْضُ والبَعْضُ حُظِرُ وأَعْطِ لِلْمُعْطَى مِنَ المَجْمُوعِ وحَيْثُمَا أَجْزَاقُها لا تُوجَدُ وإِنْ أَجازَ البَعْضُ والبَعْضُ مَنَعْ ومانِعٌ بِشُلْثِ حَظّه أُخِلْ وحَيْثُ لا يُوجَدُ فيه المَخْرَجُ مِنَ المُجِيرِ ما أجَازَ أُخِذَا مِنْ ثُلْثِ مَانِع ويُدْرَى حَظَّهُ مِنْ نِسْبَةِ الَّذِي لَهُ مِنَ الحِصَاصُ فِيهِ المُجَازُ والمُبَانُ مُدْرَجَا تَضْربُهُ في الأصْل واقْفُ مَا ظَهَرْ وثُلُثٍ سِتُّونَ فِيهَا تَكْفِي وإنْ تَسْسَأْ فَعَلْتَ كَالِاقْسرَار بَعْضٌ وبَعْضٌ فَرَّقُوا فافْعَلْ كَذَا

وَإِنْ أَجِازَ ذَا لِلَّذَا وَذَا لِلَّذَا ويَـأْخُـذُ الـمَـمْنُوعُ ما يَخُصُّهُ مِنْ ثُلُث الْمَانِع دُونَ ما انْتِقَاصِ وَابْدِ مِن كُلِّ نَصِيبٍ مَخْرَجَا ورُدَّهَا إلى مَـقَام بالنَّظَرْ كَابْنَيْن قَدْ تَخَالَفًا في نِصْفِ وذَاكَ فِيهَا وجْهُ الاخْتِصَارِ وإِنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ ونَبَدَا

#### فصل

أجازَ مَا يَنُوبُهُ عَلَى السُّنَنْ فَذَا مَنَابُهُ مِنَ الشُّلْثِ حُبِي وَإِنْ تَكُنْ لِوَارِثِ أَعْسِطًاهُ مَنْ وإِنْ تَكُنْ لِوَارِثٍ وأَجْنَبِي

### فصل في الوصية بجزء سهم

فَجُزْءُ مَا مِنْهُ تَقُومُ المَسْئَلَةُ سُدْساً لَدَى ابْنِ قَاسِم مُحَتَّمُ بالحَجْب تَضْعِيفاً لِقَوْلِ أَشْهَب كنيسبة الواجد منه مسجلا في عَلَدِ الوَارِثِ يَوْمَ يُحْتَضَرُ وَإِنْ يَكُنْ أَوْصَى بِجُزْءٍ أَهْمَكَهُ وفي انْعِدَام الوَارِثِينَ يُسْهَمُ وقال إنَّ النُّهُ مُن إِنَّهَا حُبِي وإنْ تَـكُـنْ بِـمِـفْـل وارِثٍ تَـلَا وبَطَلَتْ إِنْ فُقِدُوا والمُعْتَبَرْ

### فصل في المُدّبر

ومَنْ يَكُنْ دَبَّرَ عَبْداً أَوْ عَبِيدٌ فَإِنَّهُمْ فِي ثُلْثِهِ بِلَا مَزِيدٌ وحَيْثُ ثُلْثُ حَاضِرٍ يَحْمِلُهُ فَإِنَّهُ يُعْنَقُ مِنْهُ كُلُّهُ

حِصَاصِهِمْ قِيمَتَهُ وما تَلَا مِثْلَ الوَصِيَّةِ عَلَى التَّمَام مِنْ قِيمَةِ مَا نَابَهُ فَلْتَنْم وما بَقِي فَاقْسِمْ عَلَى الفَريضَةِ يُنْسَبُ أَوْ عَلَى الحِصَاصِ يُقْتَسَمُ لَوْ حَضَرَ الكُلُّ جَمِيعَهُ عَنَيْ سِهَامَهُ تَبْقَى الحِصَاصُ وَزِعَا للعَبْدِ مِنْ قِيمَتِهِ انْسُبْهُ تُتِمْ خَلَّفَ هَالِكُ لِكَيْ تَحُطُّ مَا واقْسِمُ عَلَى صُغْرَى الحِصَاصِ مَا غَبَرْ جَمِيعُهَا بَعْضاً فِبِالْفِقْهِ النَّظَرْ جَمِيعُهَا بِقَدْدِ حَاضِرٍ ثُبَتْ وبالحِسَابِ خُذْهُ مُحْكَمَ النِّظَام فَريضَةٍ بِالنَّظَرِ اجْعَلْ مَا بَقِي لِـعَـدد وعَـد أما أقاما ومِنْهُ خُذْ قِيمَةً مَا يُعَبِّرُ وسَمِّ ما يَنُوبُ ذَا المُدَبِّرَا يُعْتَقُ لَوْ كَانَ الجَميعُ قَدْ حَضَرْ واقْسِمْ عَلَيْهَا حَاضِراً يُقْتَنَصُ لِمُعْتَقِ مِنْ قِيمَةِ الذي نُسِبُ

وحَيْثُ لا يَحْمِلُهُ فَاقْسِم عَلَى واستخرج الجصاص بالمقام وأغطي ثلثا وبعد القسم يُعْتَقُ منه قَدْرُ تلك النِّسْبَةِ والشُّلْثُ إِنْ تَعَدَّدُوا مِنَ القِيَمْ وحَيْثُ دَيْنُ المَيْتِ بَعْضَهُمْ لَحِقْ لَكِنَّهُ مُفَلَّسٌ وانْتَزِعَا ما كانَ حاضِراً عَلَيْهَا ما حُتِمْ واقْسِمْ على كُبْرَى الحِصَاص كُلَّ ما لِمُفْلَس مِمَّا عَليه قَدْ ظَهَرْ وإنْ يَكُ المُعْتَقُ منه لَوْ حَضَرْ يُعْتَقُ مِنْ مُعْتَقِهِ لَوْ حَضَرَتْ مِمَّا سِوَى حَظِّ المَدِينِ في المَقامُ فَسَمِّ حاضِراً مِنَ الكُلِّ وفِي وَصَيِّرِ الخَارِجَ والمَقاما كأنَّا أَلَا أَلِي كُلُّهُ يُلْقَلَّارُ واقْسِمْ عَلَى المَقام ذَا المُقَدَّرَا من قِيمَةٍ مَأْخُوذَةٍ فِما ظَهَرْ ثُمَّ اطْرَح المِدْيانَ تَبْقَ الحِصَصُ من تِـرْكَـةٍ قَـدَّرْتَـها فـما يَـجِبُ

### فصل في الخُنْثَي

فَريضَتَيْن صَحِّحَنْ لِلْخُنْثَى مُسقَدِّراً بِلذَكْرِ وأنْكُسى وَلِاثْنَةَ يُنِ أَرْبَعُ تُنَزَّلُ وللظَّلَاثَةِ النَّمَانُ تُجْعَلُ مَهْمَا تَزِدْ خُنْنَى فَضَعِّفِ العَدَدُ لِعَدَدٍ مُتَّحِدٍ بِالنَّظَرِ تَصِحُ مِنْ ذَاكَ بِلَا إشْكَالِ بِقَسْمٍ خَارِجٍ عَلَيْهَا مُكْمَلَهُ لِكُلِّ وارِثِ بِهَا مَا كَانَ لَهُ عَدَدِ الأَحْوالِ تُتَّم العَمَلَا

وهَ كَذَا أَحْوَالُهُمْ مَدَا الأَبَدُ وبَعْدَ ذلك الجَدِيعَ صَيْرِ تَصْرِبُهُ في عَدَدِ الأَحْوالِ وأبْدِ جُزْء سَهْمٍ كُلِّ المَسْئلَهُ واضْرِبْ بِجُزْء سَهْمٍ كُلِّ المَسْئلَهُ واجْمَعْ لَهُ الخَارِجَ واقْسِمْهُ عَلَى

### الباب الرابع في الصلح

عَنْ بَعْضِ أَوْ كُلِّ لِمَا قَدْ وَرِثَهُ وَنَزِّلِ الْحِصَاصَ بَعْدَ الْمَسْئَلَهُ وَمَعَ قسمة مِنَ الأُولَى تَصِحْ فَاضْرِبْ مَقَامَ صُلْحِهِمْ في الْمَسْئَلَا وَجُزْءَ سَهْمِ الْكُلِّ لا تَنْسَأهُ وَجُزْءَ سَهْمِ الْكُلِّ لا تَنْسَأهُ وَحُمْنَا لا تَنْسَأهُ وَوَصَهُمْ مَنْ صَقَامَ لُلا مُتَنْعَلا فَوْوسَهُمْ مَنْقَامَ لِللَّمَقَامِ وَحُمْنَا الْمَسْقَامِ وَحُمْنَا الْمَسْقَلَةُ وَمَا الْمَسْقَلَةُ وَمَا الْمَسْقَلَةُ وَمُا الْمَسْقَلَةُ وَمَا الْمَسْقَلَةُ وَمَا الْمَسْقَلَةُ وَمُا الْمُتَهَى وَافْعَلْ هُمَا الْمَنْ الْمَعْنَا الْمَسْقَلَةُ وَمَا الْمُتَهَى وَافْعَلْ هُمَا الْمَنْ الْمَعْلَةُ وَمَا الْمُتَهَى

إذا أرّادَ السَّلْعَ بَعْضُ الورَثَهُ فَصَحِّحِ الفَرِيضَةَ المُنَزَّلَهُ واقْسِمْ على الحِصَاصِ ما بِهِ اصْطُلِحْ وحَيْثُ لَمْ يُقْسَمْ وحُلْفٌ حَصَلَا وحَيْثُ لَمْ يُقْسَمْ وحُلْفٌ حَصَلَا وَحَيْثُ لَمْ يُقْسَمْ وحُلْفٌ حَصَلَا أَوْ وِفْسَقَ لَمْ يُقْسَمُ وحُلْفٌ حَصَلَا أَوْ وِفْسَقَ لَمْ يُقْسَمُ أَوْ فَسِقَ اعْسَسَرَاهُ فَإِنْ قَسَمْ مَنَهُ عَلَى السَّهَامِ وَإِنْ يَكُنْ عَلَى الرُّؤُوسِ فاجْعَلَا وَإِنْ يَكُنْ عَلَى الرُّؤُوسِ فاجْعَلَا وَحَيْثُمُ الجُزْءُ الذي بِهِ اصْطُلِحْ وحَيْثُمَا الجُزْءُ الذي بِهِ اصْطُلِحْ وَخَيْثُ الذي بِهِ اصْطُلِحْ وَخَيْثُ الذي بِهِ اصْطُلِحْ وَنَيْشَمَا الجُزْءُ الذي بِهِ اصْطُلِحْ وَنَيْشَمَا الجُزْءُ الذي بِهِ المَسْئلَةُ وَفِي مَقَامِ الجُزْءُ الذي بِهِ المَسْئلَةُ ولَنِي التي ضَرَبْ المَسْئلَةُ ولْنَي التي ضَرَبْتَهَا ولْمَالِحَ الأُولَى التي ضَرَبْتَهَا

#### فصل

وحَيْثُ صَالَحُوهُ كُلُّهُمْ عَلَى جُزْءٍ سَمَا عَنْ حَظِّهِ أَوْ نَزَلَا فَضَعْ مَقَامَ الجُزْءِ مِنْ بَعْدِ الحِصَاصْ فَاعْطِهِ نَصِيبَهُ بِلَا انْتِقَاصْ واقْسِمْ عَلَى الحِصَاصِ مَا مِنْهُ فَضْل صَحَّتْ مِنَ المَقَامِ حَيْثُ يُعْتَدَلْ وحَيْثُ لا نَظَرْتَ بَيْنَ مَا بَقِي وحِصَصِ بِخُلْفٍ أَوْ تَوَافُتِ كُلِّ المَقامِ ما بَدَا مِنْهُ تَفِي ولْنَجْعَلِ المَضْرُوبَ جُزْءَ السَّهْم

#### فصل

وحَيْثُمَا تَختَلِفُ الأَجْزَاءُ فَاقْسِمْ عَلَى أَجْزَاءُ فَاقْسِمْ عَلَى أَجْزَائِهَا مَا الصُّلْحُ بِهُ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ فُقِدَتْ أَوْ بَعْضُهَا فَاضْرِبْهُ أَوْ بَلْ وِفْقَهُ في المَسْئَلَةُ وَقَدُرُ فَحُسلِ كُلِّ وارِثٍ عُلِمُ في وَقَدْرُ فَحُسلِ كُلِّ وارِثٍ عُلِمُ في خَارِجٍ مِنْ قِسْمَةِ الأُخْرَى عَلَى في حَارِجٍ مِنْ قِسْمَةِ الأُخْرَى عَلَى

وقد حوثها تبلك الانصباء لأنها هي الجصاص فائتيه فانظر أقل عدد يعمها واستخرج الجصاص مما حصله بضرب ماله من الأولى حيمه تبلك التي تُعطيه منها أولا

### الباب الخامس في الإقرار والإنكار

ومَـنْ لـه الاقْـرارُ يَـسْنَـقِـرُ بَيْنَهُمَا بِارْبَعٍ لِكَيْ تَرَى وجُزْءُ سَهْمِ الكُلِّ أَمْرٌ مُنَّضِحْ حَسْبُ ومَنْ عَدَاهُ في الإنْكَارِ حَسْبُ ومَنْ عَدَاهُ في الإنْكَارِ له مِنَ الأولَى وأعْطِهِ المُقِرْ فَـضْلَـتُهُمْ وعَكْسُهُ تُـوزَقُ فَـضْلَـتُهُمْ وعَكْسُهُ تُـوزَقُ مَـاخُـوذَةً مِـنْ صُـورَةِ الاقْـرادِ مَـاخُـوذَةً مِـنْ صُـورَةِ الاقْـرادِ كَحَيِّرٍ سِهَامُهُ مَا قَدْ فَضَلْ كَحَيِّرٍ سِهَامُهُ مَا قَدْ فَصَلْ لِـكُلِّ فُجِزْءُ السَّهُمِ مَا قَدْ حَصَلا لِـمَـنْ بِـهِ أَقَـرً فَـاعْـرِفْ أَصْلَـهُ وقيلَ لَا إِنْ فَاقَ أَعْلَى الجِهَتَيْنْ وقيلَ لَا إِنْ فَاقَ أَعْلَى الجِهَتَيْنْ وحَيْثُمَا يَنَّحِدُ المُقِرَا فَصَحِّعِ الفَريضَيْنِ وانْظُرَا حتى يَصِيرًا عَدَداً مِنْهُ تَصِعْ حتى يَصِيرًا عَدَداً مِنْهُ تَصِعْ واضْرِبْ لِمَنْ أقر في الأقرادِ واضْرِبْ لِمَنْ أقر في الأقرادِ وأخصِ فَضْلَةً بِضَرْبِ ما اسْتَقَرْ وإنْ تَعَدد المُقِرِ ما اسْتَقَرْ وإنْ تَعَدد المُقِرِ بَا اسْتَقَرْ وأَلَى حِصَاصِ جُمْلَةِ الطَّوادِي وقَدِّرِ الحِصَاصِ في هَذَا المَحَلُ وفي اخْتِلَافِ الكُلِّ صَحَعْ واجْعَلَا ورُدًهَا لِعَددٍ واقْدِ مَا لَيَعُمْ واجْعَلَا وري وكُلُّ مَنْ أقر يُعْطِي فَضْلَهُ وفي اخْتِلَافِ الوَمْفِ يُعْطَى الفَضْلَتَيْنْ وفي اخْتِلَافِ الوَمْفِ يُعْطَى الفَضْلَتَيْنْ وفي اخْتِلَافِ الوَمْفِ يُعْطَى الفَضْلَتَيْنْ وفي اخْتِلَافِ الوَمْفِ يُعْطَى الفَضْلَتَيْنْ

فَاقْسِمْ وقِيلَ الوَقْفُ حتى يَسْتَبِينْ وحَيْثُ لَا فَمَنْ يُصَدِّقْهُ المُصِيبُ بِوَارِثٍ تَحَاصَصَا في الفَضْلِ بِوَارِثٍ تَحَاصَصَا في الفَضْلِ إقْسرارِه وفَضْلِ وارِثٍ قَسمِنْ يَاخُدُهُ وقِيلًا بَالْ إنْ صَدَقَا يَا أَخُدُهُ وقِيلًا بَالْ إنْ صَدَقَا

فَزَائِداً على حِصَاصِ الفَضْلَتَيْنُ ذَا في الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ المُسْتَرِيبُ وإنْ يَسزِدْ إقْسرَارُهُ فسي السعَسوْلِ ثُمَّ الحِصَاصُ خَارِجُ المُقِرِّ مِنْ فَنَائِبُ الوَارِثِ قِيلَ مُطْلَقًا فَنَائِبُ الوَارِثِ قِيلَ مُطْلَقًا

#### فصل

فَضْلَتَهُ أَعْطَى الذي تَفَدَّمَا إِلَّا إِذَا أَوْجَبَ نَفْسَاً آخَرَا

وإنْ بسآخِرٍ أقَرَّ بَسعْدَمَا فَامْنَعْ مِنَ المِيراثِ هَذَا الآخِرَا

#### فصل

أَعْطَاهُ فَضْلَ حَظِّهِ إِنْ غَبَرَا فَكُلُّ حَظِّهِ لِلذَاكَ واجِبْ نَصِيبَهُ بَيْنَهُمَا لِتَعْلَمَا لأمِّهَا فاعْتَرَفَتْ بِإِنْتِ لأمُّهَا العَقْرَبَ تَحْتَ الطُّوبَهُ يَدْعُونَهَا العَقْرَبَ تَحْتَ الطُّوبَهُ وإنْ أقَدرً مُلْحَقٌ بِالْحَرا ومَنْ يَكُنْ إقْرَارُهُ بِحَاجِبْ وحَيْثُ جَرَّ عَاصِباً فَلْتَقْسِمَا كَالرَّوْجِ والأمُّ مَعالَ والأخْتِ وهَذِهِ الفَريضَةُ المَكْتُوبَهُ

### فصل في السقط

في السِّقْطِ فاسْتَمِعْ إلى مَقَالِي فَرِيضَةِ المَوْلُودِ نَسْخاً يُتَّبَعْ لِسوَارِثِ السمَوْلُودِ إِنْ أَيَّسَدَهُ وإنْ تَنَازْعُوا في الاستِهُلَالِ فَي الاستِهُلَالِ فَي الاستِهُلَالِ فَي الاستِهُلَالِ فَي الاسْتِهُ وَالاقْرَارَ مَعْ وأَعْطِ فَي ضُلَ مَن أقَرَ وَحْدَهُ وأَعْطِ فَي ضُلَ مَن أقَرَ وَحْدَهُ

# الباب السادس في قسمة التركات

فأنَّت بالخِيارِ في الأعْمَالِ سِهَام كُلِّ وارِثٍ بِهَا انْجَلَى

وإنْ أَرَدْتَ قِسسَمَةَ الأَمْسُوالِ إِمَّا بِقَسْمِكَ الفَرِيضَةَ عَلَى

فَهُو الذي لِكُلُ وارِثٍ نَتَجُ
فَمَا بَدَا فَاقْسِمْ عَلَى الفَرِيضَةِ
بَدَا اصْرِبْنَ في تِرْكَةٍ لِتَعْلَمَا
أَوْ تَقْسِمِ المَالَ عَلَى الفَرِيضَةِ
بالنَّظَرَيْنِ هَهُنَا كَمَا جَرَى
بالنَّظَرَيْنِ هَهُنَا كَمَا جَرَى
ووفْقَهَا أَئِمَةً مُسَنَزَّلَهُ
كَالفِعُلِ في الوفْقيْنِ بانْتِسَابِ
كَالفِعُلِ في الوفْقيْنِ بانْتِسَابِ
كَالفِعُلِ في الوفْقيْنِ بانْتِسَابِ
يَضْرِبُ ويَقْسِمُهُ عَلَى الأَئِمَةِ
ثُمَّ البُسُطِ التَّرِكَةَ المُنَزَّلَهُ
وافْعَلُ كَمَا فِي غَيْرِهِ قَدْ ذُكِرًا
وافْعَلُ كَمَا فِي غَيْرِهِ قَدْ ذُكِرًا
بأن تُلفَّقَ الكُسُورَ واجْعَلًا

فَاقْسِمْ عَلَيْهِ تِرْكَةً فَمَا خَرَجُ
اوْ ضَرْبِ كُلِّ واحِدٍ في التَّرْكَةِ
اوِ قِسْمَةٍ عَلَى فَرِيضَةٍ فَمَا
كَذَاكَ أَنْ تُعْطِي بِقَدْرِ النِّسْبَةِ
يَخُرُجُ جُزْءُ السَّهُمِ أَوْ فَلْتَنْظُرَا
يَخُرُجُ جُزْءُ السَّهُمِ أَوْ فَلْتَنْظُرَا
وحُطَّ وِفْقَ المَالِ فَوْقَ المَسْئَلَةُ
وافْعَلْ بِجُمْلَتَيْنِ في اصْطِرَابِ
وافْعَلْ بِجُمْلَتَيْنِ في اصْطِرَابِ
ومَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الفَرِيضَةِ
ومَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الفَرِيضَةِ
وإنْ يَكُنْ كَسْرٌ بَسَطْتَ المَسْئَلَةُ
وبَعْدَ ذَا بَيْنَ البُسُوطِ فانْظُرَا
واخْتَبِر الكَسْرَ إِذَا مَا حَصَلًا

### فصل في قسمة المحاصات

فَاسْمَعْ إلى قَوْلٍ صَحِيحٍ خَالِصِ وافْعَلْ كَمَا فِي قِسْمَةٍ قَدِ انْجَلَى والكَسْرُ تَحْتَ الكَسْرِ بالكَمَالِ والكَسْرُ اقَلَ عَدَدٍ يَنْفَسِمُ فَانْظُرْ اقَلَ عَدَدٍ يَنْفَسِمُ خَامِعَةً مِنْ فَوقِهَا يُنَوَّلِهَا مِنَ الحِصَاصِ انْظُرْ لِمَا مِنْهُ حَصَلْ واقْسِمْ عَلَى إِمَامِكَ المَالُوفِ واقْسِمْ عَلَى إِمَامِكَ المَأْلُوفِ في جَدُولٍ قُبِالَةَ الأَئِمَةِ في جَدُولٍ قُبِالَةَ الأَئِمَةِ فَرُدَّهَا لللوفِي أَمَا مِنْهُ تَمَمِي وإِنْ أَرَدْتَ قِسْمَةَ الشَّحَاصُصِ فَضَعْ حِصَاصَ الغُرَمَاءِ جَدُولَا صَحِيحُهَا تَحْتَ صَحِيحِ المَالِ صَحِيحُهَا تَحْتَ صَحِيحِ المَالِ وإِن تَكُنْ فِيهَا كُسُورٌ تُرْسَمُ عَلَى أَئِمَّةِ الكُسُورِ يُجْعَلُ وبَعْدَ بَسْطِ مَا عَلَى الكَسْرِ الشَّمَلُ واضْرِبْهُ في ذا العَدَدِ المَوْقُوفِ واضْرِبْهُ في ذا العَدَدِ المَوْقُوفِ فإنْ يَكُ البَعْضُ صَحِيحاً ضُرِبَا فإنْ يَكُ البَعْضُ صَحِيحاً ضُرِبَا وحَيْثُمَا صَحَ اتَّفاقُ الأَسْهُم مِنْ صَدَدِ الجَسامِعَةِ ابْسِدَاءَ فَقَهْ قِرِ الحِصَاصَ بانْتِزَاعِ يَسِينُ كُلُّ واحِدٍ بِحِصَّةِهُ وإن تَسشَأْ فساتَّخِذِ الأجزاءَ وإن تُسرِدْ حِسصَاصَ الاتِّبَاعِ واقْسِمْ عَلَيْهَا مَا بَقِي في ذِمَّتِهُ

### فصل إذا أخذ بعض الورثة عينا وبعضهم عرضا

بَعْضُهُمُ عَرْضاً فَحَظُّهُ انْتَبَدْ ما سَلِمَ العَرْضُ وعَبْناً أَخَذَا وما يُسرَدُّ فَاضِفْهُ تَسرْتَقِي وما يُسرَدُّ فَاضِفْهُ تَسرْتَقِي عَيْناً عَلَى سِهَامٍ مَنْ لَهُ انْتَمَى لِآخِذِ العَرْضِ تَرَى ما تَطْلُبُ وإنْ يَكُ المَقْسُومُ عَيْناً وَأَخَذْ تَبْقَ الحِصَاصُ مِثْلُهُ العَكْسُ إِذَا وإنْ يَزِدْ فاقْسِمْ عَلَيْها ما يَقِي وإن تُرِدْ قِيمَة عَرْضٍ فاقْسِمَا وإن تُرِدْ قِيمَة عَرْضٍ فاقْسِمَا يَخْرُجُ جُزْءُ السَّهْم فِيهِ تَضْرِبُ

#### فصل

بَعْضهم فإنْ يَكُنْ مُمَاثِلًا حِصَاصِ مَنْ بَقِيَ ما قَدِ انْجَلَى واقْسِمْ عَلَى بَاقِي الحِصَاصِ ما فَضُلْ بِقَسْمٍ كُلِّ السَمَالِ دُونَ هَضْمِ بِقَسْمٍ كُلِّ السَمَالِ دُونَ هَضْمِ بِهِ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ وَلْتَتَّبِعُ عَلَى الحِصَاصِ واكْتَفِي بِمَا غَبَرْ واضْرِبْ لَهُ في جُزْءِ سَهْمٍ وَاطَّرِحْ بَسْقِيَّةً لِللْتُسِاعِ فاعْلَمَا وإنْ يَكُنْ لِمَيَّتٍ دَيْنُ عَلَى لِحَظِّهِ فَاطْرَحْهُ ثُمَّ اقْسِمْ عَلَى وَاعْطِهِ الرَّائِدِ وَإِنْ يَكُنْ أَقَلْ وَاعْطِهِ الرَّائِدِ وَإِنْ يَكُنْ أَقَلْ وَالْوَجْهُ أَنْ يَخْرُجَ جُزْءُ السَّهْمِ والوَجْهُ أَنْ يَخْرُجَ جُزْءُ السَّهْمِ عَلَى فَريضةٍ وَحَطَّ ما تَبِعُ وَانْ يَكُنْ أَعْلَى قَسَمْتُ ما حَضَرْ واقْسِمْ عَلَى فَريضةٍ مَالاً وَضَحْ واقْسِمْ عَلَى فَريضةٍ مَالاً وَضَحْ مَنْ ابَهُ مِمَا عَلَى فَريضةٍ مَالاً وَضَحْ مَنْ ابَهُ مِمَا عَلَى فَريضة وارْسُمَا مَنَابَهُ مِمَا عَلَى فَريضة وارْسُمَا

### فصل في دين الأجنبي

عَلَى مَدِينِ المَيْتِ مُسْتَبِينُ مَنَابِهِ تَحَاصَصُوا إِنْ لَمْ يَفِي وإنْ يَسكُسنُ لِأَجْسَنَسِسيٍّ دَيْسنُ وَنَرَكَ السمَيِّتُ حاضِراً فَفِي

مَعَ سِهَامِهِمْ حِصَاصاً يُجْعَلُ مَا لِلْمَدِينِ في الفَرِيضَةِ انْتَمَى فى قِيمَةِ الجُمْلَةِ فاعْرِفْ مُجْمَلَهُ حِصَّنَهُ تَصِلْ إِلَى اتِّسَاقِها لِذَا المَدِينِ اضْرِبْهُ فِيما يَخْرُجُ عَلَى فَرِيضَةٍ وحُطُّ ما انْجَلَى واقْسِمْهُ عَنْ تِلْكَ الحِصَاصِ وانْزع بَيْتِ المَدِينِ لَتَرَى ما يَقْتَفِي ذَكَرْتُهُ وَجُهُ الحِسَابِ فَاعْلَمَا والمَهْرُ عَشْرٌ خَمْسَةٌ لِأَجْنَبِي دَيْنٌ فَضَعْهُ حِصَّةً كما سَبَقْ اثْنَان كَيْ في جُزْء سَهْم تَضْربُ إِلَى سِهام غَيْرِ زَوْج وَأَقْسِمَا لِـلْاتِّـباع مِـشْلَ مـاً تَـقَـدَّمَـا فَرِيضَةٍ فَجُزُّءُ سَهْم ما انْجَلَى فَقَهْ قِرَنْهُ لِلْحِصَّاصِ ما عَدَا فاجْمَعْهُ مَعْ تِلْكَ الحِصَاصِ واقْلِبِي وكُـنْ لِـمَـا أقُـولُـهُ مُـتَـابِـعَـا فِي قِسْمَةِ المُحَاصَصَاتِ قِدَمَا مِنْ حاضِرِ عَلَى الحِصَاصِ يُقْسَمُ مِنْ جُمْلَةِ المَالِ مِنَ الَّذِي عَلَيْه مِنْ دَيْنِهمْ لِلْأَتِّبَاعِ تَرْتَـقى عَلَى فَرِيضَةٍ فَمَا قَدُ انْتَمَى بَدَا أَخَذْتَ مِنْهُ مِا تَلَقَدَّمِا

واقْسِمْ فما لِلْأَجْنَبِيِّ يَحْصُلُ واقْسمُ عَلَى الدَّيْنَيْنِ أَوْ وِفْقَيْهِمَا وحَيْثُ لَمْ يَكُنْ ضَرَبْتَ المَسْتَلَهُ واقْسِمْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى أَوْفاقِها وما مِنَ القِسْمةِ فيها يَنْتُجُ مِنْ قَسْم كُلِّ التِّرْكَتَيْنِ مُسْجَلَا مِنْ دَيْنِ هالِكِ وَعَابِراً فَهِي مِنْها سِهامَ الأَجْنَبِي واجْعَلْهُ فِي بِـهِ الــمَــدِيــنَ كُــلُّ وَارِثٍ ومــا زَوْجٌ شَــقِــةٌ لِأُمِّ لِأَبِ وحاضِرٌ عَشْرٌ فَبِالخُمْسِ اتَّفَقْ واقْسِمْ عَلَيْهَا مَا لِزَوْج يَجِبُ وَوَاحِدٌ لِـ الْأَجْنَبِيِّ فَاضْمُما ما كانَ حاضِراً عَلَيْهَا وارْسُمَا والفِقْهُ قَسْمُ دَيْنِ مَيِّتٍ عَلَى فتَضْرِبُ السِّهامَ فيه ما بَدَا حَظَّ المَدينِ والَّذِي لِلْأَجْنَبِي جُمْلَتَها إِنْ تَتَّفِقْ رَوَاجِعًا فإنْ يَكُنْ كَسُرٌ فَعَلْتَ مِثْلَ مَا وما لِلدَلِكَ المَدينِ يُسْهَمُ ثُمَّ اجْمَع الديونَ واطْرَحْ ما لَدَيْهُ واقْسِمْ عَلَى تِلْكَ الحِصَاصِ مَا بَقِي أَوْ تَجْمَع التَّرِكَتَيْنِ واقْسِمَا فاضْرِبْ بِهِ لِكُلِّ وارِثِ فَمَا

وفيه وَجْهُ ثَالِثُ أيضاً صُنْع مِمَّا لَهُمْ في دَيْنِ مَيْتٍ يَسْتَبِيْنْ ورَبُّنا الهادِي إلى الرَّشَادِ والحَمْدِ للَّهِ الذي قَدْ أَحْسَنا بِأَفْضَل الشُّهُودِ شَهْرِ الصَّوْم مِنْ بَعْدِ تِسْعِمِائَةٍ مُحَّصَلَهُ فَلِبَنِي العِشْرِينَ عُذُرٌ مُتَّجِهُ يا رَافِعَ الأفْلَاكِ دُونَ ما عَمَدْ وجَنَّةَ الفِرْدُوسِ فَلْنُسْكِنْهُما وإنَّكَ المُهَيْمِنُ الدَّيَّانُ لِلْوَالِدَيْنِ فاسْتَجِبْ لِمَنْ دَعَا أفْعالُهُ قَبِيحَةٌ يَخْشَى العَنَا وقسادي ونساظهم وكساسب جَعَلُتَهُ مُشَرَّفًا مُمَجَّدًا وزَادَ في إكْرَامِهِ وعَظَما النَّاصِرِينَ لِلنَّبِيِّ المُصْطَفَى مِنْ بَعْدِ أَرْبَعِ مِنَ الْمَئِينَ

فَمَا بَقِي فَهْوَ الذي بِهِ اتُّبِعْ بحَطِّ ما قَدْ قَبَضُوا مِنَ المَدِيْن قَدِ انْتَهَى ما رُمْتُهُ مُبَيَّنَا وقَدْ فَرَغْتُ مِنْ جَمِيعِ النَّظْم مِنْ سِتَّةِ لِأَرْبَعِينَ مُكْمَلةً وإنْ عَنَى به عَلُولٌ مُنْتَبِهُ يا خَالِقَ العَرْشِ العَظِيم يا صَمَدْ اغْفِرْ لِوَالِدَيَّ واعْفُ عَنْهُما وارْحَمْهُما فإنَّكَ الرَّحْمُنُ فأنْتَ رَبِّي قَدْ أَمَرْتَ بِالدُّعِا واغْفِرْ لِعَبْدٍ مُذْنِب ما قَدْ جَنَا واغْفِرْ لِكُلِّ سامِع وكاتِب بحَقِّ مَنْ سَمَّيْتَهُ مُحَمَّدَا صَلَّى عليه رَبُّنَا وسَلَّما وآلِيهِ وصَحْبِهِ أهل الوَفا أبْيَاتُها زادَتْ على التَّسْعِينَ

(انتهى متن الدّرة البيضاء بالتمام والكمال والحمد للَّه على كل حال)

\* \* \*

للم الجناع المتعرف المراج والمتلك المتالي التعالي الله الملك